



تَألِيفُ العَالِم العَمَّامَة حَجِّةِ الإِسْلَام وَبَرَكَةِ الأَنامِ الإِمَامِ أَبِيكَ المَّكَمَّ لَبُزْمِحَمَّد بُزْمِحَمَّ لِالفَزَالِي رَحَمُهُ اللهُ تَعَالَىٰ رَحْمُهُ اللهُ تَعَالَىٰ (٠٠٠ - ٥٠٠ هـ)















# المنابع المناب

تَ إِلِيْتُ الْمَالِمِ الْمَثَلَّمَةُ مِجْةُ الْإِسْلَمُ وَبَرَكَةِ الْأَنَامِ الْمَثَلَّمَةُ مِجْةُ الْإِسْلَمُ وَبَرَكَةِ الْأَنَامِ الْإِمَامُ أَجِيْتُكُ الْمِحْنَدُ الْمِحْنَدُ الْمُحْنَدُ الْمُحْنَدُ اللَّهُ مَسَاكَ وَحِيمَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعِلَّالُهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْع

طبعَةُ مَقَابِلةُ عَلىٰ نَسْخَةٍ نَفْيسَةٍ قَرِيبَةٍ مِن عَهْدِ المُؤلِّف



كالليهاي



لبنان ـ بيروت \_ فاكس: ٧٨٦٢٣٠ ص. ب: ۵۷۲۶/۱۳/بیروت

# الطبعة الأولم'، 1210 جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءِ منه، وبأيُّ شكل من الأشكال، أو نسخه، أو حفظُه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكِّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبقاً من الناشر

لصاخبا عُهُرُينَ إِلَمْ بَاجْخُومُ وَفَعَ أَلُهُ لَكُ لَكُ أَلُهُ

عدة ـ هاتف: ٣٣٢٢٤٧١ ـ ٦٣١١٧١٠ ـ فاكس: ٦٣٢٠٣٩٢

 السعودية: دار المنهاج للنشر والتوزيع - جدة ماتف: ۱۷۱۰ ۱۳۳۰ فاکس: ۲۳۲۰۳۹۲ مكتبة دار كنوز المعرفة ـ جدة

هاتف: ٢٥١٠٤٢١ فاكس: ٢٥٩٣٥٥٢ مكتبة المأمون\_جدة\_ هاتف: ٦٤٤٦٦١٤

مكتبة الإيمان\_المدينة المنورة\_ هاتف: ٨٢٢٥٨١٧ مكتبة العبيكان - الرياض

هاتف: ٢٥٠٠٧١ ٤٦٥٤٤٢٤ فاكس: ٢٩٠٠٧٩ مكتبة جويو \_ الرياض \_ هاتف ٢٦٢٦٠٠٠

وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها مكتبة المصيف \_ الطائف \_ هاتف: ٢٤٨ - ٧٣٦٨٨٤٠ ٧٣٣ - ٢٢٨ مكتبة الزمان المدينة المنورة . هاتف: ٨٣٦٦٦٦٦

> مكتبة الأسدى ـ مكة المكرمة ـ هاتف: ٥٥٧٠٥٠١ دار التدمرية \_ الرياض .. هاتف: ٩٢٤٧٠٦

مكتبة المتنبي\_الدمام\_ هاتف: ٨٤١٣٠٠٠

 الإمارات العربية المتحدة: مكتبة دبي للتوزيع - دبي هاتف: ۲۲۲،۰۰۰۲۲۱۱۹٤۹ \_ قاکس: ۲۲۲۰۰۲۲۱ مكتبة الجامعة \_ أبو ظبي هاتف: ١٢٧٢٧٦٩ عاكس: ١٢٧٢٧٩٩ فاكس: ١٢٧٠٧٩٩

انترنت \_ النيل والفرات WWW.neelwafurat.com e-mail: info@neelwafurat.com

لينان: الدار العربية للعلوم - بيروت

 نطر: مكتبة الثقافة \_ قطر مأتف: ١٣١٨٠ ٤١٣٤٧١ عفاكس: ١٨١٢٠

 الكويت: دار البيان ـ الكويت هاتف: ۲٦١٦٤٩٠ فاكس: ٢٦١٦٤٩٠

البحرين: المكتبة الوطنية ـ البحرين

ماتف: ۲۹۳۸٤٠ فاکس: ۲۹۳۷۹۹ مصر: دار السلام\_القاهرة

ماتف: ۲۷٤۱۷۵۰ فاکس: ۲۷٤۱۷۵۰

 الأردن: مكتبة دانديس - عمان هاتف: ٤٦٢٣٢٤٥ فاكس: ٤٦٣٣٢٤٥

۵ سوريا: دار السنابل ـ دمشق ـ هاتف: ۲۲٤۲۷۵۳

المغرب: دار الأمان - الرباط

هاتف: ٧٢٣٢٧٦ فاكس: ٢٠٠٠٥٥

 جمهورية اليمن: مكتبة تريم الحديثة \_ تريم (اليمن) ماتف: ٤١٧١٣٠ ـ فاكس: ٤١٨١٣٠ مكتبة الإرشاد\_صنعاء\_هاتف: ٢٧١٦٧٧

 ليبيا: مكتبة طرابلس العلمية العالمية - ليبيا هاتف: ٣٦٠١٥٨٤ ٣٦٠١٥٨٤ فاكس: ٣٦٠١٥٨٥

هاتف: ۱۰۸ ه۸۷-۷۰ ۵۸۷ ـ فاکس: ۲۸۲۲۳۰



# عُنيَ به

عمر سالم باجخیف محمد نور عبد الرحمن کنجو

أنس محمد عدنان شرفاوي محمد غسان نصوح عزقول

# راجعه وصححه

حسين بن محمد بن هادي علي باقطيان

الدكتور محمد عبد الرحمن الأهدل

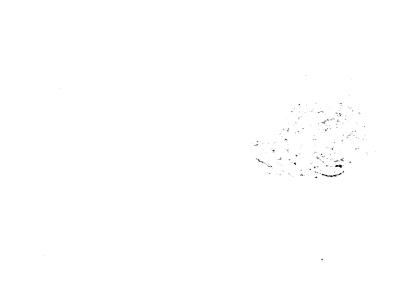



الحمد لله ، والصّلاة والسّلام علىٰ سيّدنا رسول الله ، وعلىٰ آله وصحبه ومن والاه .

# أمّا بعد:

فإن « بداية الهداية » اسمٌ طابق مسمّاه ، ومشعلٌ ينير الدّرب للسّالك الأوّاه ، جَنَاهُ دانِ للمقتطفين ، ومنهله عذبٌ سائغ للمتعطّشين ، تتفجّر من نصوصه ينابيع الخير ، وتصبّ مزنة حِكَمِه في أودية الاستقامة .

كيف لا .. ومحبِّر طروسه الأُستاذ حجَّة الإسلام ، ونبراس الأعلام : أبو حامد الغزالي ، الَّذي انعقدت الخناصر على علوِّ كعبه ، وأشارت أعين الفضل إلى تقدُّمه في المعارف ، فأحيا الله به علوم الدِّين ، وتهاوت أمام

تحريراته شبه الفلاسفة ، ورَدَّ الله به الزّنادقة على أعقابهم خاسئين؟! (١)

# (1)

وهاذا الكتاب على صِغَر حجمه: جمُّ الفوائد، كثيرُ العوائد، عظيمُ النَّفع، مباركُ المحتوى، ينبعث منه شذى الإلهام الرَّبّانيّ، وتشعُّ سطوره بنور الإخلاص.

لذلك كان هاذا الكتاب رفيقَ المبتدئين ، وسميرَ الموفَّقين ، ومرشدَ الطَّالبين ؛ لأنَّ فيه أُسس البدايات الَّتي تشدُّ القارىء إلىٰ رياضه حين يضيء مصباح التَّوفيق .

<sup>(</sup>١) قال ابنُ النجار: أبو حامد إمامُ الفقهاء على الإطلاق، وربَّانيُّ الأمة بالاتفاق، ومجتهدُ زمانه، وعينُ أوانه، برع في المذهب والأصول والخلاف والجدل والمنطق، وقرأَ الحكمة والفلسفة، وفهم كلامهم، وتصدَّى للردِّ عليهم، وكان شديدَ الذكاء، قويَّ الإدراك، ذا فطنة ثاقبة، وغوص على المعاني. «سير أعلام النبلاء» (١٩/ ٣٣٥).



فلا غَرْوَ إِن رأينا الكتاب قد شرَّق وغرَّب ، وأنجد وأتهم ، ولا غرابة إن رأينا تزاحم أقلام العلماء على مائدة متنه ، وهي مُعنقة إلىٰ تبيان معانيه ، وإبراز فوائده .

فَمَلَكَةُ الإبداع في التَّصنيف لم يَفُرْ بها إلاَّ ثُلَّةٌ من أُولئك الصَّفوة ، وكان الغزالي هو المُجَلِّي في هاذا الميدان ، وهو فارس البيان ، والسَّابق للأقران .

كما قال الإمام فخر الدّين الرازي : ( كأنَّ الله جمع العلوم في قُبَّة وأطلع الغزالي عليها ) .

## **( T** )

ويَحسُنُ بنا هنا أن نشير إلىٰ أمر حُمِلَ علىٰ غير محمله ، وفُهِمَ علىٰ غير معناه ، وهو قول حجَّة الإسلام الغزالي رحمة الله عليه : (إنَّ بضاعتي مزجاة في علم الحديث).

هـٰذه العبارة وُجِّهَتْ مِنْ قِبَلِ البعض توجيهاً يُقصَدُ منه

التَّنقيص من قَدْر هاذا الإمام العظيم.

والحقيقة أنَّ هاذه الكلمة قد قالها الإمام الغزالي رحمه الله من باب التَّواضع.

ومَنْ مِنَ الأئمة قال: إنَّ بضاعته كاملة في علم الحديث؟!

بل من يجرؤ علىٰ قول ذالك؟!

إنَّنا إذا قرأنا سيرة هاؤلاء الرِّجال الأفذاذ . . نجدُ فيها قمَّة الأدب مع الله جلَّ جلاله ، وكمال التَّبري من الحَوْل والقوَّة ، والتَّمثُّل الكامل لحقيقة الفقر إليه سبحانه .

كما نجد فيها الاستشعار التامَّ لمعنىٰ قوله تعالىٰ : ﴿ وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـ لَا ﴾ .

فبهاذا ومثله وصلوا إلى ما وصلوا إليه.

والإمام الغزالي رحمه الله تعالىٰ مثال كبير لما سبق .

وكلَّما عرف الإنسان ربّه جلَّ جلاله ، وزاد تعظيمه له .. ازداد احتقاراً لنفسه وانتقاصاً لها .

وكلَّما خاض في العلم وتوسَّع فيه .. كلَّما ازداد استصغاراً لعلمه ، كما قال الإمام الشَّافعي رحمه الله :

كُلَّما أَدَّبني اللَّهُ على على أَرَاني نَقْصَ عقلي وَلَّما أَدَّبني اللَّهُ على وَلَانِي عَلَى الرددتُ علماً وإذا ما ازددتُ علماً وإذا ما المائة والمائة المائة المائة

ثمَّ إنَّ حجَّة الإسلام رحمه الله عاش في عصرٍ من عصور الإسلام الذهبيَّة ؛ عصرٍ مليء ومشحونِ بالرِّجال الفطاحل ، والأئمَّة المجتهدين ، ومع ذالك فقد سَلَّمُوا له القيادَ في ذالك الزَّمان الَّذي فيه مَنْ فيه .

فما بالنا في هاذا الزَّمان الَّذي كثُرت فيه الجَرَاءة ، وعظُمت فيه الرَّزية .. ننتقد أمثال أُولائك الكبار؟!

فانتقاد أمثال هاؤلاء يطعنُ بمنتقديهم ، لا بهم ؛ كما قال الشَّاعر :

ثمَّ إِنَّ الأُمَّة قد أجمعت علىٰ أنَّ حُجَّة الإسلام كان هو مُجَدِّدَ المئة الخامسة .

ومعلوم أنَّ المجدِّد يكون في قمَّة الهرم المعرفي ، ولاسيَّما فيما يتعلَّق بالعلوم الشرعيَّة والمعارف النَّقليَّة . فمِنَ البُعدِ بمكانٍ أن نقول : ( إنَّ الإمام الغزالي كان قليل المعرفة بعلوم الحديث )(١) .

(١) وللإمام تاج الدّين السّبكي كلام في غاية النّفاسة والأهميّة ، ينبئ
 عن قاعدة عظيمة في معرفة قدر الرّجال ومكانتهم العلميّة .

قال رحمه الله تعالىٰ في « طبقات الشَّافعيَّة » ( ٢٠٢/٦ ) : ( إنَّ النَّدي يحب أن يطَّلع علىٰ منزلة من هو أعلىٰ منه في العلم . . يحتاج إلىٰ العقل والفهم ؛ فبالعقل يميِّز ، وبالفهم يَقْضِي .

ولمَّا كان علم الغزالي في الغاية القصوىٰ.. احتاج من يريد الاطِّلاع علىٰ مقداره فيه أن يكون هو تامَّ العقل .

وأقول: لا بُدَّ مع تمام العقل من مداناة مرتبته في العلم لمرتبة الآخَر، وحينئذِ فلا يعرف أحدُّ ممَّن جاء بعد الغزالي قدر الغزالي، ولا مقدارَ علم الغزالي. . إلَّا بمقدار علمه ، أمَّا بمقدار علم الغزالي. . فلا ؛ إذْ لم يجئ بعده مثله، ثمَّ المداني له إنما يعرف قدرَه بقدر ما عنده ، لا بقدر الغزالي في نفسه .

والغزالي وإن كان شافعيَّ المذهب إلَّا أنَّ الفوارق المذهبيَّة تَضْمَحِلُّ إذا تناول المؤلِّف أصول العبادات ، أو تصدَّىٰ لذكر المنهي عنه شرعاً ، أو عرض علاقة العبد بخالقه وبني جنسه ، وهاذه هي الخطوط العريضة لتقسيم محتوىٰ « بداية الهداية » .

فالأُمَّة الإسلاميَّة بمذاهبها تتَّفق في هاذه الخطوط، وتجتمع في مسلك متَّحد.

لذالك فهاذا الكتاب مطلب كلِّ مسلم ، وبغية كلِّ موفَّق بلا استثناء .

ثمَّ إنَّ الإمام حجَّة الإسلام يتميَّز بكونه أُستاذ الآخرين في علم الاجتماع والنَّفْس ، الخبير بأدوائها ، العارف

سمعت الشَّيخ الإمام\_يعني: والده\_يقول: لا يعرف قدرَ الشَّخص في العلم.. إلاَّ من ساواه في رتبته، وخالطه مع ذلك. قال: وإنَّما يعرف قدرَه بمقدار ما أوتيه هو).

بتقلُّباتها ، فهو ينطلق من حكمة البصير بتوارد الأحوال على الأنفس ، فيصف الدَّواء النَّاجع لمرضى النُّفوس ، ولا زالت نظرياته في هاذا الميدان تدرَّس وتبحث في ديار المسلمين وغيرهم (١) .

(١) قال الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالىٰ: (لقد رُزق العالم الإسلامي في منتصف القرن الخامس الهجري هذه الشخصية الفذّة ، شخصية الغزالي ، وهي شخصية فريدة ، مستقلة التفكير ، قوية التأثير ، تمتازُ بسلامة الفكر ، واتزان العقل ، وحصافة الرأي ، وعمق النظر ، والثقة بالنفس . . . وقد استحقَّ الغزالي ببحوثه العميقة في الأخلاق أن يُوضع في الصف الأوَّل من علماء الأخلاق ، وأن يكون موضع دراسة وعناية من الباحثين في علم الأخلاق ، وعلم النفس ، والمؤرخين لهذا الموضوع . . .

لا شكَّ أنَّ الغزالي من نوابغ الإسلام ، وعقوله الكبيرة ، ومن كبار قادة الفكر الإسلامي . . . ومهما قيل فيه ، وقيل عنه . . فإنَّ إخلاصه أسمىٰ من أن يُشكَّ فيه ، وإنَّ عُلُوَّ همته في جميع العلوم والنبوغ فيها ، ثم عُلُوَّ همته في طلب الآخرة ثم عُلُوَّ همته في طلب الآخرة وتحقيق غاية الوجود . . لا يزال موضع استغراب وتقدير وإكبارٍ من الجميع ، وإنَّ ما خلَّفه من آثار وتراث علمي ثروة إسلامية لا يُستهان بقيمتها ، ولا ينكر فضلها في عصرٍ من العصور ) .

وهنا أمرٌ يحسن أن نشيرَ إليه ، وهو أنَّ المؤلِّف وضع برنامجاً ميسَّراً من منطلق معارفه يوافق المشارب كلّها ، علىٰ تنوُّعها واختلافها ، بحيث يستغرق هاذا البرنامج ساعات اللَّيل والنَّهار ، وكافَّة علاقاته مع نفسه وغيره ، وهو سهل التَّطبيق علىٰ من وفقه الله تعالىٰ .

# (0)

وبتوفيق من المولى تقدَّست أسماؤه ، فقد عثرنا على أصل أصيل لهاذا الكتاب ، ومستند عزيز له ؛ ممَّا جعل إخراج هاذا الكتاب الَّذي تكاثرت طبعاته وأغلاطه على النَّحو الَّذي وضعه مؤلِّفه .

فقد وُفِقْنا في العثور على مخطوطة كتبت سنة ( ٩٦٥هـ) بخط عبد العزيز بن هبة الله بن عساكر ، وهي قريبة من عهد المؤلِّف رحمه الله تعالىٰ ، وعليها بعض تعليقات لأعلام ، ممَّا يؤذن بأن هاذه النُّسخة تداولها العلماء واحتفوا بها .

وإيغالاً في التَّوثيق استعنّا بنسخ متعدِّدة من مخطوطات

هـُـذا الكتـاب ، حتى خرج النَّصُّ سليماً من عوادي التَّصحيف ، نقياً من شوائب التَّرقيع ، فله سبحانه الحمد والمنَّة .

وها هي دار المنهاج تزفُّ إلى القرّاء الأكارم هاذه الطَّبعة المنقَّحة الموثَّقة تتهادىٰ في ثوب من التَّحقيق الأنيق ، والإخراج القشيب .

وبالله التوفيق

الناشر

جدَّة في ( ١٢ ) ربيع الأول ( ١٤٢٤هـ )

\* \* \*

# ترجمة الإمام حجبة الإسلام الغزالي

### اسمه:

هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي ، يكنى بأبي حامد ، ويلقب بحجة الإسلام .

# ميلاده ونشأته :

ولد الإمام الغزالي سنة ( ٤٥٠هـ) . في مدينة طوس من بلاد خراسان ، وكانت في ذالك العصر تزخر بالعلم والعلماء والصلحاء .

فنشأ في ذلك المحيط العلمي الصالح نشأةً صالحةً. وكانت أسرته أسرةً محافظةً متمسكةً بتعاليم الدين الحنيف، فقد كان أبوه رجلاً صالحاً محباً للعلم والعلماء، وكان لا يأكل إلا من عمل يده؛ فكان يعمل في صناعة غزل الصوف، ويمون نفسه وأسرته من عائد ذالك العمل ، ويحضر مجالس العلماء ودروس الفقه والوعظ ، فكان إذا حضر دروس الفقه .. سأل الله تعالىٰ أن يرزقه ابناً فقيهاً ، وإذا حضر دروس الوعظ .. سأل الله تعالىٰ أن يرزقه ابناً واعظاً ؛ فاستجاب الله دعاءه ؛ فكان ابنه محمد أفقه أهل زمانه ، وفارس ميدانه ، وكان ابنه الآخر أحمد واعظاً بليغاً مؤثراً ، اهتدىٰ بوعظه الجم الغفير .

وقد قضي والدهما نحبه وهما صغيران ، ولما حضرته الوفاة أوصى بهما صديقاً له من أهل الخير والصلاح ، وقال له : ( أريد استدراك ما فاتنى من التعلم في ولدي هاذين ، فعلمهما ولا عليك أن تنفق في سبيل ذالك جميع ما أخلفه لهما) . وقد وفي ذالك الوصى الصالح بالوصية ؛ فقام بتعليمهما إلىٰ أن فني المال الذي تركه لهما والدهما، فقال لهما: اعلما أنى قد أنفقت عليكما ما كان لكما من والدكما ، وأنا رجل فقير متجرد لا مال لي فأواسيكما به ، وأصلح ما أرى لكما أن تلتحقا بمدرسة ؛ فإنكما من طلبة العلم فتحصلا على مؤنتكما منها، فأدخلهما المدرسة ، واندرجا في سلك طلبة العلم بتلك المدرسة ،

فكان ذالك هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهما .

وكان الإمام الغزالي يحكي ذالك ويقول: (طلبنا العلم لغير الله . . فأبى العلم إلا أن يكون لله ) .

وكان نظام المدارس آنذاك يقضي بأن يكفل للطالب حاجته من المأكل والملبس والمسكن تشجيعاً للعلم وأهله .

# طلبه للعلم:

كانت بداية تعلمه على يد صديق والده الذي أوصاه به وبأخيه أن يعلمهما ، ثم التحق بالمدرسة مع أخيه أحمد ، فأخذ فيها بنصيب طيب من التعليم الأولي في بلده طوس على الشيخ أحمد بن محمد الرازكاني ، ثم ارتحل إلى مدينة جرجان إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي لمواصلة الطلب والاستزادة من العلم والمعرفة .

وكان يدون ما يتلقاه من فوائد ونفائس في كراريس تسمى ( التعليقة ) ، شأنه في ذالك شأن الطالب الحريص الذي يدون العلم ويقيده .

وقد حكى صاحب الترجمة أنه أثناء عودته من جرجان إلىٰ طوس أخذ اللصوص جميع ما معه ، وانتزعوا منه المخلاة التي فيها ( التعليقة ) والمذكرات قال : فتبعتهم ، وقلت : أسألكم أن تردوا علي تعليقتي فقط ! فما هي شيء تنتفعون به ، فقالوا : وما هي تعليقتك ؟ فقلت : كتب وأوراق في تلك المخلاة ، هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها . فقالوا : كيف تدعى معرفتها وقد غاب عنك علمها لما أخذناها منك ؟! ثم سلموها لي ، قال : فعددت ذالك موعظةً لي ، فلما وصلت إلىٰ بلدي طوس أقبلت علىٰ حفظ جميع ما دونته وعلقته ، وصرت بحيث لو أخذ القطاع تعليقتي لم أتجرد من علمي .

فهاكذا كانت همة الإمام الغزالي منذ نشأته ، وأثناء طلبه للعلم ، وفي جميع مراحل حياته .

# سفره إلى نيسابور وأخذه عن إمام الحرمين:

ثم ارتحل مرةً أخرى في صحبة جماعة من طلبة العلم، قاصدين مدينة نيسابور كبرى مدن خراسان

وأعظمها غزارة وعمارة بالعلم والعلماء والثقافات الواسعة . وهناك بنيسابور لازم إمام الحرمين ، وأخذ عنه ، وحفظ القرآن ، وجد واجتهد في طلب العلم والمعارف ؛ حتى برع في الفقه وغيره ، وتوسع في ذلك حتى برع في المذهب والخلاف والجدل والأصلين والمنطق والحكمة والفلسفة وأحكم كل ذلك .

وكان عمره آنذاك ناهز الثامنة والعشرين ، وقد أحاط بكلام أرباب تلك العلوم ، وتصدى للرد على مبطليهم ، وإبطال دعاويهم .

# تفوقه وبراعته:

ولما رأى شيخه إمام الحرمين ما أبداه الغزالي من التفوق الذي بذ به أقرانه .. اختاره ليكون مساعداً له ، يلقي الدروس على زملائه ، ويعلمهم في غيبة أستاذه وفي حضوره أيضاً ، وقد وصفه إمام الحرمين فقال : ( الغزالي بحر مغدق، ولكنه لم يصل إلى تلك الدرجة العالية بالهوينا ، بل بعظيم الجد والاجتهاد ، وتهذيب النفس ورياضتها ) .

وها هو يقول عن نفسه ، في كتابه «المنقذ من الضلال »: (وقد كان التعطش إلىٰ درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريعان عمري غريزةً وفطرة من الله وضعت في جبلتي لا باختياري وحيلتي ).

وبعد وفاة أستاذه وشيخه الأكبر إمام الحرمين .. ذهب قاصداً الوزير نظام الملك السلجوقي \_ فقد كان مجلسه بالمعسكر بنيسابور مجمع أهل العلم ومقصدهم ، وملاذهم ومحط رحالهم ؛ فناظر الغزالي كبار العلماء في مجلس نظام الملك ، وغلب الخصوم وظهر كلامه عليهم ، واعترفوا بفضله وتلقاه نظام الملك بالقبول والإجلال والتعظيم كما هو معروف عنه من تعظيم العلم والعلماء ، وولاه التدريس والإدارة بمدرسته النظامية التي أنشأها في بغداد عاصمة الخلافة ، وطلب منه التوجه إلى بغداد ليباشر مهام منصبه هناك .

قيامه بالتدريس والتعليم في المدرسة النظامية في بغداد:

تلبيةً لطلب الوزير نظام الملك قدم الإمام الغزالي إلىٰ مدينة بغداد في شهر جمادى الأولىٰ سنة (٤٨٤هـ)،

وباشر مهام عمله ، وقام بالتدريس في تلك المدرسة العظيمة ، وأعجب الناس غزارة علمه وجميل أسلوبه ، وكمال فضله ، وفصاحة لسانه ، وبلاغة منطقه ، وأقبلوا على الأخذ عنه والتعلم منه ، وانتفعوا بعلومه وحسن أدائه وبديع أسلوبه ، وصار بعد إمامة خراسان إمام العراق ، وكان له في قلوب الناس المكانة العالية والمنزلة الرفيعة ؟ فأحبوه وأجلوه ، وكان مسموع الكلمة ، ذائع الصيت ، تضرب به الأمثال ، فقد نشر العلوم وقام بالفتيا والتصنيف مدةً طويلةً ، وانتشرت تصانيفه المفيدة ، وعم بها النفع ، واشتهر بمناظراته القوية وما يقوم به من دحض لاراء الفلاسفة والمعتزلة والرافضة والباطنية وغيرهم من الفرق الضالة ، فأصبح بحق المشار إليه بالبنان ، والشخصية العالمية الفذة لا في عاصمة الخلافة بغداد والمناطق التابعة لها فحسب ، بل تجاوزها صيته إلى أبعد من ذالك ، فقد كان يستفتيه يوسف بن تاشفين صاحب مراكش بالمغرب، ويطلب حضوره إلى مراكش لحضور المراسيم فيحضر .

وقد بلغ الإمام الغزالي إلى القمة في المكانة والشهرة العالمية والجاه العريض .. ينشر العلوم ، ويقوم بالتدريس في المدرسة النظامية ، كما يقوم بالفتيا لكل الاستفتاءات التي ترد إليه من شتى البلاد والأصقاع .

ويؤلف المؤلفات القيمة العظيمة ، ويناظر الفرق الضالة ، ويدحض حججهم ، ويفند مزاعمهم ، ويهزمهم ، ويدافع عن الإسلام ، ويقارع بالحجج الدامغة أعداءه حتى عام ( ٤٨٨هـ ) .

# التحول المفاجىء من الشهرة إلى العزلة:

بينما كان الإمام الغزالي في أوج الشهرة والمظهر العظيم وذيوع الصيت .. إذا بالحال يتحول فجأةً ؛ ففي منتصف عام ( ٤٨٨هـ ) حصل ذلك التحول المفاجىء في حياة الإمام الغزالي ، وانقلب الأمر إلىٰ حال آخر ، فقد اختار الإمام الغزالي العزلة ، وترك التدريس في المدرسة النظامية ، وسلك طريق الزهد والانقطاع عن مخالطة الناس ـ فكان يبدو عليه أنه مريض عليل بعلة مجهولة قد

اعتقل منطقه ، وضعفت شهيته ؛ فلا يستطيع الأكل ، ويئس أطباؤه من شفائه .

وفي أواخر سنة ( ٤٨٨هـ) خرج من بغداد مظهراً العزم على السفر إلى مكة المكرمة للحج وهو يسر في نفسه السفر إلى الشام .

وها هو الإمام الغزالي يتحدث عن نفسه ويقول: « ( فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريباً من ستة أشهر أولها رجب سنة ( ٤٨٨هـ ) ، وفي هلذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار ، إذ قفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس ، فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يومأ واحدأ تطييباً لقلوب الناس الذين يترددون إلى ، فلا ينطق لساني بكلمة واحدة ، ولا أستطيعها البتة ؛ حتىٰ أورثت عقلة اللسان هـٰذه حزناً في القلب ، وقطع الأطباء طمعهم في علاجي ، ثم لما أحسست بعجزي ، وسقط بالكلية اختياري .. التجأت إلى الله تعالىٰ ، التجاء المضطر الذي لا حيلة له ،

فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه ، وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب ، وأظهرت العزم على الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسي السفر إلى الشام حذراً من أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي على المقام بالشام ؛ فتلطفت في الخروج من بغداد على عزم أن لا أعود إليها ، ففارقت بغداد ، وفرقت ما كان معي من المال ، ولم أدخر إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال » .

وقد استناب أخاه أحمد في التدريس بنظامية بغداد ، ودخل دمشق في بداية سنة ( ٤٨٩هـ) ، فلبث فيها مدة في مسجد دمشق معتكفاً في منارته الغربية ، مغلقاً بابها علىٰ نفسه ، وفي نفس السنة المذكورة ( ٤٨٩هـ) ذهب للحج والعمرة وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم .

ثم عاد إلى دمشق ، واعتكف بالمنارة الغربية من الجامع الأموي ، واتخذها محلاً لإقامته وعبادته وتأليفه ، واختار أن يعيش عيش التقشف ، ويحيا حياة الزهد

والورع ، يلبس الثياب الخشنة ، ويقلل مطعمه ومشربه ، ويروض نفسه ويحملها على المجاهدات في العبادات والأعمال الصالحات إلىٰ أن لان له صعبها ، وفي تلك الأيام بدأ في تأليف كتابه العظيم « إحياء علوم الدين » الذي قال فيه الإمام الحداد رحمه الله :

وبوضعه الإحياء فاق فيا له من جامع وكمثله لم يوضع

وكان يكثر الجلوس في زاوية الشيخ نصر المقدسي بالجامع الأموي ، وأخذ يصنف المصنفات القيمة النافعة التي أعظمها «الإحياء» ، ومنها «المنقذ من الضلال» وغير ذالك من الكتب المختصرة مثل : «الأربعين» وغيرها من الرسائل .

وبقي على هاذه الحالة مقدار عشر سنين ، كما ذكر ذالك في كتابه « المنقذ من الضلال » ، وقد قضىٰ تلك المدة في ( دمشق ) ، وكانت عزلة الإمام الغزالي مفاجأة كبرى لعلماء عصره الذين شاهدوا وعرفوا منزلته العظيمة ، حيث بلغ القمة في المكانة والشهرة والجاه والزعامة ؟

فصاروا يؤولون السبب ويقولون إنه شيء سماوي ، وليس له سبب إلا عين أصابت المسلمين فيه .

ويبين الإمام الغزالي ذالك في كتابه « المنقذ من الضلال » فيقول : (تفكرت في نيتي في التدريس ؛ فإذا هي غير خالصة لوجه الله ؛ بل باعثها ومحركها طلب الجاه ، وانتشار الصيت ؛ فتيقنت أنى على شفا جرف هار ، فلم أزل أتفكر أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً وأؤجل العزم يوماً ، أقدم رجلاً وأؤخر أخرى ، لا تصدق لي رغبة في طلب الأخرة بكرةً إلا ويحمل عليها جند الشهوة حملةً فيفرقها عشيةً ، فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام، ومنادي الإيمان ينادي : الرحيل الرحيل ، فلم يبق من العمر إلا القليل ، وبين يديك السفر الطويل ، فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريباً من ستة أشهر أولها رجب سنة « ٤٨٨ هـ » ) .

وهاكذا جرب الإمام الغزالي قبل عزلته الدنيا بما فيها

من زينة الحياة وبهرجها ، والمال والجاه والمناصب العليا والتباهي والتفاخر ؛ فأدرك حقيقتها وآلامها ومشاكلها وشهواتها ، حلوها ومرها ، وتبين له أن كل ذلك لا يسعد الإنسان ، ولا يوفر له الاطمئنان والاستقرار إلى الله ومعرفته على الوجه الصحيح ؟ هو قطع كل علائق الدنيا عن القلب ؛ ليستطيع تقبل الأنوار الإلهية ، فقرر الانعزال والانزواء ، وترك الدنيا بما فيها وراء ظهره ، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى إيثاراً للباقي على الفاني ، واختار ما هو الأفضل . وهو العيش في رحاب الله ، لا يشغله عنه شيء لا مال ولا جاه .

# عودة الإمام الغزالي إلى بلده طوس ماراً ببغداد:

بقي الإمام الغزالي علىٰ تلك الحالة من العزلة ، ومجاهدة النفس ، وتكليفها المشاق في سبيل العبادة والأعمال الصالحة ، وتأليف الكتب النافعة متخذاً من دمشق مقراً له حتىٰ أواخر سنة ( ٤٩٩هـ) ، وفي أواخر هلذه السنة .. توجه عائداً إلىٰ موطنه خراسان ، فمر أولاً

بمدينة بغداد ، ولم يقم بها كثيراً ، وإنما مكث فترة وجيزة ، وعقد بها مجلساً للوعظ ، وحدث بكتابه «الإحياء» ، ثم غادر بغداد عائداً إلى وطنه ومسقط رأسه مدينة طوس ، وبها حط الرحال وألقى عصا التسيار ملازما منزله ، مشتغلاً كعادته بالعبادة والتأليف ، محافظاً على الوقت إلى أن كلفه فخر الملك بالتدريس في نظامية نيسابور ، وذالك في شهر ذي القعدة سنة ( ١٩٩هـ) ، فتكون المدة منذ مغادرته نظامية بغداد إلى معاودته التدريس بنظامية نيسابور إحدى عشرة سنة .

# معاودته للتدريس في نظامية نيسابور :

بعد التجارب التي مر بها الإمام الغزالي من جاه الدنيا وزينتها إلى العزلة والتقشف، ورياضة النفس ومجاهدتها ؛ حتى بلغ المرتبة التي اطمأن إليها من الصفاء والسعادة ومعرفة مكائد الشيطان وعيوب النفس ؛ حيث حققت العزلة أهدافها . قرر العودة إلى الوطن والقيام بتعليم الناس ، وإفادة العلم ولا سيما وقد شعر بحاجة

الناس الماسة إلى ذالك ، فقد جاءه الوزير فخر الملك ابن نظام الملك وألح عليه غاية الإلحاح أن يقبل بتعيينه له للقيام بالتدريس في نظامية نيسابور إلىٰ أن استجاب ؛ فانتقل إلىٰ نيسابور في شهر ذي القعدة سنة ( ١٩٩هـ) ، وهناك قام بالتدريس في المدرسة النظامية بها .

وها هو يروي قصة عودته إلى التدريس في كتابه «المنقذ من الضلال » فيقول: (اتفق في شهور سنة ( ١٩٩هـ) أن كلفت بعد أن انعزلت ، ولازمت الزاوية اثنتي عشرة سنةً بالذهاب إلىٰ نيسابور للتعليم ، ونشر الشريعة لما حصل من الركود والفتور في مجال العلم ونشره ، وقام بتأييد ذالك الأعزاء المخلصون ، وألحوا على في ذالك ، وحصلت لي الإشارة الربانية في اليقظة والمنام بأن ذلك بداية خير وسبب لإحياء العلم والشريعة ).

وأدرك الغزالي بُعدَ كثير من الناس عن الدين ، وأن الحاجة ماسة إلى عودته إلى القيام بالتعليم ؛ فقرر العودة.

ويقول أيضاً : ( فلما رأيت أصنافاً من الخلق بلغ بهم الضعف في الإيمان إلى هاذا الحد .. انقدح في نفسي أن

ذالك متعين علي في هاذا الوقت ومحتم، وقلت في نفسي: ماذا تغنيك الخلوة والعزلة، وقد عم الداء، ومرض الأطباء، وأشرف الخلق على الهلاك؟!).

# العودة إلىٰ طوس:

وقد استمر الغزالي على التدريس في نظامية نيسابور قرابة سنة \_ وهي سنة (٥٠٠ه\_) \_ ثم ترك التدريس بنيسابور وعاد إلىٰ بلده طوس ، وألقیٰ بها عصا التسيار ، واتخذ بجوار منزله مدرسة لطلبة العلم ، وأقبل الناس على الأخذ عنه كما كانوا من قبل ، ووزع أوقاته على الحاضرين عنده من تدريس في شتى الفنون العلمية إلىٰ تلاوة للقرآن ، إلىٰ غير ذالك من الأعمال الجليلة ؛ بحيث لا تخلو لحظة من لحظاته \_ هو ومن حوله \_ عن التحصيل والفائدة والازدياد من العلم والمعرفة .

ومع ما كان الإمام الغزالي يقوم به من نشر العلم .. كان أيضاً يقوم بأعباء الدعوة ، ويواجه ولاة الأمر والحكام بالموعظة والنصيحة ، وينكر عليهم ، ويكتب إليهم بذالك ، ويردعهم عن الظلم ومخالفة الشرع الشريف .

وقد عاش الإمام الغزالي أثناء حكم السلاجقة الأتراك الذين حكموا أكثر مناطق العالم الإسلامي في القرن الخامس الهجري ، وكانوا سُنيين ، ويعظمون العلم والعلماء ، ويتقبلون نصيحتهم وتوجيههم ، ومن عنايتهم بالعلم وإجلالهم للإمام الغزالي أنهم حاولوا بعد عودته إلى طوس أن يقنعوه بالعودة إلى التدريس في نظامية بغداد فاعتذر .

والمدرسة النظامية ببغداد تعدُّ بمثابة جامعة بناها الوزير نظام الملك السلجوقي ؛ لتكون في دار الخلافة مصدر إشعاع للعلم والمعارف ، ومنبعاً للفضل ، ومأوىً للأئمة والعلماء ، ومقصداً لطلاب العلم .

# تعرض الإمام الغزالي لأذى الحساد والأعداء:

لقد عانى الإمام الغزالي الكثير من أذى الحساد والأعداء وكيدهم ، فقد وشوا به عند السلطان سنجر حتى أجبره على الحضور من طوس إلى المعسكر بنيسابور ،

ولما فشل كيدهم ، وخابت حيلتهم .. عمدوا إلىٰ كتبه فدسوا فيها زيادات تخالف معتقد أهل السنة والجماعة .

وها هو حجة الإسلام يحدث عن ذلك ويقول : ( ولما أستجيبت الدعوة ، واستمر عمل التدريس ناشطاً، وأخذ طلاب العلم يفدون من نواحي العالم . . هاج حسد الحساد ، ولم يجدوا أيَّ طعن مقبول غير أنهم لبسوا الحق بالباطل ، وغيروا كل ما في كتابي « المنقذ من الضلال » وكتابي «مشكاة الأنوار » وأدخلوا فيهما كلمات كفر ، وأرسلوا الكتابين إلى لأكتب عليهما الإجازة ؛ فألهمني الله .. فتصفحتهما ، فاطلعت علىٰ تلبيسهم ، وٱطَّلع علىٰ ذالك أيضاً حاكم خراسان ؛ فأمر بحبس المزور ، ثم نفاه من نيسابور \_ قال \_ : كما دسوا أيضاً في كتابي « المنخول » كلمات تطعن في الإمام أبي حنيفة ) ، وحاشا الغزالي أن يطعن في الإمام أبي حنيفة .

#### شيوخ الإمام الغزالي:

قرأ الإمام الغزالي بمدينة طوس أولاً على أستاذه الشيخ أحمد الرازكاني، ثم على أستاذه في جرجان

إسماعيل ابن مسعدة ، ثم علىٰ أستاذه الأكبر بنيسابور إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني ، الذي لازمه وجد عنده واجتهد فأعجب الأستاذ بتلميذه ، وأحبه واحترمه ، واستمر معه يأخذ عنه كل العلوم ولا سيما الفقه وأصوله إلىٰ أن توفي إمام الحرمين سنة ( ٤٧٨هـ ) وهو أعظم شيوخ الغزالي ، وله الدور الأكبر في تعليم الغزالي وتدريبه في مختلف العلوم والمناظرة فيها ، فقد أذن له في حياته أن يجلس علىٰ كرسيه ليدرس الطلبة أو يعيد درس الإمام عليهم .

وأخذ الحديث عن محمد الحفصي المروزي ، وعن الحاكم نصر الحاكمي ، وعن عبد الله الخواري ، وعن محمد بن يحيى الزوزني ، وعن الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي .

#### تلاميذ الغزالي:

ليس من السهل حصر وتعريف تلاميذ الإمام الغزالي والآخذين عنه ؛ لكثرتهم ، والغزالي نفسه يقول : ( وقد

مر علي أكثر من ألف طالب ) .

ويقول تلميذه القاضي أبو بكر ابن العربي : (رأيته ـ أي : الغزالي ـ ببغداد يحضر درسه نحو أربع مئة عمامة من أكابر الناس وفضلائهم يأخذون عنه العلم ) .

فمن تلاميذه: إبراهيم بن مظهر الجرجاني السباك، والقاضي أبو نصر البهوني ، وأبو الفتح أحمد بن على برهان ، والحسين بن نصر الجهني ، وخلف بن أحمد ، ودغش النعيمي ، وأبو الوفاء رستم بن سعد الخواري ، والرضي بن مهدي الزيدي ، وسعد الخير البلنسي ، وسعيد بن محمد الرزاز، وشافع بن عبد الرشيد الجيلى ، وعامر بن دغش الأنصاري ، وعبد الكريم بن على الرازي ، وعلى بن محمد بن حمويه الجويني ، وعلى بن مسلم السلمي ، ومحمد بن عبد الله المعروف بالقاضي أبي بكر ابن العربي المالكي، وأبو حامد محمد بن عبد الملك الجوسقاني الإسفراييني .

#### مؤلفاته:

يعد الإمام الغزالي من العلماء المكثرين في مجال التأليف ، فقد بارك الله في عمره ووقته وعلمه ، فألف كتبا كثيرة في مختلف العلوم والفنون باللغة العربية وباللغة الفارسية ، وذكروا أنهم أحصوا الكتب التي ألفها ووزعت على عمره فخص كل يوم أربعة كراريس ، وذالك من بركة العمر التي يمنحها الله لمن شاء من عباده ، وقد ترجم كثير من كتبه إلى اللغات الأجنبية ، ونكتفي هنا بذكر بعض مؤلفاته :

«الـوسيـط»، و«البسيـط»، و«الـوجيـز»، و«الخلاصة» وهاذه كلها في الفقه.

و « المنخول » ، و « شفاء الغليل » ، و « تهذيب الأصول » ، و « المستصفى من علم الأصول » ، و « إحياء علوم الدين » ، و « المنقذ من الضلال » ، و « تهافت الفلاسفة » ، و « بداية الهداية » ، و « المقصد الأسنى » ، و « الرد على الباطنية » ، وغيرها .

#### تواضعه:

ومع ما بلغه الإمام الغزالي من سعة العلم وكثرة المصنفات ، ومع ما حصل به وبكتبه من عظيم النفع .. فقد كان عظيم التواضع ، شأنه في ذالك شأن العلماء الذين هم كالأشجار المثمرة ، كلما زادت ثمارها .. زاد انحناؤها .

فقد قال ابن السمعاني: (قرأت في كتاب كتبه الغزالي إلى أبي حامد أحمد بن سلامة بالموصل فقال في خلال فصوله: «أما الوعظ: فلا أرى نفسي أهلاً له ؟ لأن الوعظ زكاة نصابه الاتعاظ، فمن لا نصاب له.. كيف يخرج الزكاة، وفاقد الثوب.. كيف يستر غيره، ومتىٰ يستقيم الظل والعود أعوج ؟»).

\* \* \*

#### خاتمة

ولقد اتفق جمهور المترجمين للغزالي على إمامته ، وانطلقت الألسن بالثناء عليه ، وشهد له المخالف والموافق بالتقدم والكمال ، كما شهد العلماء من معاصريه بفضله وتمكنه ، لم تر العيون مثله بياناً ومنطقاً وذكاءً وطبعاً ، فهو أنظر أهل زمانه ، وأوحد أقرانه ، لقد ذاع صيته في الآفاق ، وأعجب الجميع بتدريسه ومناظرته ، وصار بعد إمامة خراسان إمام العراق .

وهو مجدد القرن الخامس الهجري . وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إن الله يبعث لهاذه الأمة علىٰ رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها » .

فكان في المئة الأولى: عمر بن عبد العزيز ، وفي المئة الثانية : الإمام الشافعي ، وفي الثالثة : الأشعري أو ابن سريج ، وفي الرابعة : الإسفرايني ، وفي الخامسة : حجة الإسلام الغزالي .

قال السيوطي : وليس في كونه مجدداً تردد .

وما زال الإمام الغزالي طيلة عمره المبارك علماً يهتدئ به ينشر العلوم ، ويفتي ويؤلف ويرشد ويقارع المبتدعة من الفرق الضالة إلى أن توفاه الله بمسقط رأسه مدينة طوس يوم الإثنين رابع عشر شهر جمادى الآخرة سنة (٥٠٥هـ).

رحمه الله ورضي عنه وأرضاه .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، والحمد لله رب العالمين .

جمعه وكتبه راجي عفو ربه حسين بن محمد بن هادي السقاف في (۲۰) جمادي الآخرة (۱٤۱٤هـ)

\$ \$ X

## وصف الننخ الخطية

اعتمدنا في إخراج هاذا الكتاب على النسخ التالية :

ـ النسخة الأولى ـ وهي المعتمدة أصلاً في التحقيق ، ورمزنا لها بـ (أ) ـ : تقع في (٣١) ورقة ، وعدد سطورها (١٩) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر (١٣) كلمة ، خطها نسخي معتاد مشكول .

كتبت هذه النسخة سنة ( ٩٦ هـ ) \_ أي : بعد وفاة الإمام الغزالي رحمه الله بـ ( ٩١ ) عاماً \_ بخط عبد العزيز بن هبة الله بن عساكر القيسراني ، وهي ضمن مجموع قيم ضم الكتب التالية : « أسباب النزول » للإمام الواحدي ، و« الأربعون حديثاً » للإمام الحافظ أبي بكر الآجري ، و« الأربعون حديثاً » للشيخ الحافظ الحسن بن سفيان و« الأربعون حديثاً » للشيخ الحافظ الحسن بن سفيان النسوي ، و« بداية الهداية » . وهو كتابنا هاذا .

وبتوفيق من الله تعالى حصلنا على هـٰذه النسخة الهامَّة من مكتبة خاصة بحضرموت . فلله الحمد والمنة .

- النسخة الثانية - ورمزنا لها بـ (ب) - : تقع في (٢٠) ورقة ، وعدد سطورها (٢١) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر(١٧) كلمة ، خطها نستعليق مائل إلى الشكسته .

وهذه النسخة من مقتنيات جامعة برنستون في ولاية نيوجرسي بأمريكا برقم ( m62a ) ، ضمن مجموع ضم : « بداية الهداية » ، و « منهاج العابدين » للمؤلف نفسه رحمه الله تعالىٰ ، وكتب هاذا المجموع سنة ( ١٠٨٧هـ) .

- النسخة الثالثة - ورمزنا لها بـ (ج) - : تقع في (۲۲) ورقة ، عدد سطورها (۱۵) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر الواحد (۱۲) كلمة ، خطها نسخي مستعجل مشكول .

وهـٰذه النسخة من مقتنيات المتحف البريطاني برقم ( ١٩٥١/ ١-٢ ) ، كتبت سنة ( ١٠٠هـ ) ، وهي ضمن

مجموع حوى : «بداية الهداية »، و «منهاج العابدين » .

- النسخة الرابعة - ورمزنا لها بـ (د) - : تقع في (۲۸) ورقة ، متوسط عدد سطورها (۱۹) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر الواحد (۱٤) كلمة ، خطها نسخى جميل مشكول ، كتبت سنة (۹۰۳هـ) .

وهاذه النسخة من مكتبة خاصة بشبام حضرموت ، بخط عبد الله بن أبي بكر ، وهي ضمن مجموع قيم ضم : « بداية الهداية » ، و « الأربعين النووية » ، و « منهاج العابدين » .



## منهجالعمل في الكتاب

- عارضنا الكتاب على أصوله الخطية الأربعة ، واعتمدنا المخطوط (أ) أصلاً في ذالك .
- ضبطنا النصَّ بالشكل الكامل ، وربطناه بعلامات الترقيم المناسبة ؛ تسهيلاً للقارئ على فهم الكتاب ما أمكن .
- \_دوَّنَا معظم الحواشي الواردة في ( أ ) لأهميّتها ، مع إحالتها إلىٰ مصادرها المطبوعة والمخطوطة .
  - ـ وضعنا شرحاً مبسَّطاً لبعض المفردات والعبارات .
- خرَّجنا أحاديث الكتاب حسب المنهج المتبع لدى الدار بطريقة الترميز ؛ لئلّا يخرج الكتاب عن مقصوده وصبغته .

وقد يجد القارئ الكريم أن بعض كلام الإمام الغزالي

يشير إلى حديث أو أثر ، وهذه عادة بعض السلف رحمهم الله في التصنيف ؛ حيث إنهم يضمنون عباراتهم نص الحديث أو معناه ؛ كما فعله الإمام البخاري رضي الله تعالىٰ عنه كثيراً في تبويبه للجامع الصحيح ؛ لذلك لم نشر إلىٰ هاذا هنا .

وختاماً نسأل الله تعالىٰ أن يكون عملنا في هـٰذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يكتب لنا فيه القبول والنفع . آمين .

والحمد لله ربِّ العالمين وصحبه وسلّم وصلى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وعلىٰ آله وصحبه وسلّم

\* \* \*

# رمو زالتخريج المعتمدة في هذا الكتاب

| صفحة      | آداب المريدين             | آداب  |
|-----------|---------------------------|-------|
| جزء وصفحة | إحياء علوم الدين          | إحياء |
| صفحة      | الأذكار للنووي            | أذكار |
| كة صفحة   | البركة في فضل السعي والحر | بركة  |
| جزء وصفحة | بغية المسترشدين           | بغية  |
| رقم       | الترغيب والترهيب          | ترغيب |
| رقم       | سنن الترمذي               | ت     |
| رقم       | ابن حبان « الإحسان »      | حب    |
| جزء وصفحة | حلية الأولياء             | حلية  |
| جزء وصفحة | مسند الإمام أحمد ابن حنبل | حم    |
| رقم       | صحيح البخاري              | خ     |

| رقم       | الأدب المفرد       | خد     |
|-----------|--------------------|--------|
| وقع       | صحيح ابن خزيمة     | خز     |
| رقم       | سنن أبي داوود      | د      |
| فصول      | رياض الأنس         | رياض   |
| رقم       | الزهد لابن المبارك | زهدمبا |
| رقم       | عمل اليوم والليلة  | سني    |
| جزء وصفحة | مصنف ابن أبي شيبة  | ش      |
| رقم       | مسند الشهاب        | شهاب   |
| جزء وصفحة | صفة الصفوة         | صفة    |
| رقم       | الموطأ             | ط      |
| جزء وصفحة | المعجم الكبير      | طب     |
| جزء وصفحة | تفسير الطبري       | طبري   |
| رقم       | المعجم الأوسط      | طس     |
| رقم       | المعجم الصغير      | طص     |
| جزء وصفحة | فتح الباري         | فتح    |

| رقم       | فر مسند الفردوس     |  |
|-----------|---------------------|--|
| جزء وصفحة | فيض فيض القدير      |  |
| رقم       | ق سنن ابن ماجه      |  |
| جزء وصفحة | قط سنن الدارقطني    |  |
| جزء وصفحة | ك المستدرك للحاكم   |  |
| جزء وصفحة | لسان لسان الميزان   |  |
| رقم       | م صحیح مسلم         |  |
| جزء وصفحة | مصابيح مصابيح السنة |  |
| جزء وصفحة | نوادر نوادر الأصول  |  |
| رقم       | هب شعب الإيمان      |  |

\* \* \*

صور المخطوطات المتعان بھا

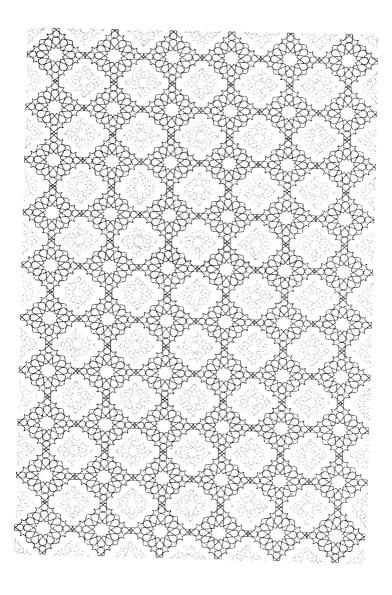



#### مرامونر ومرقة العنوان للنسخة (أ)



مرامونر الومرقة الأولى للنسخة (أ)





مرامونر الوبرقة الأخيرة للمجموع (أ)

مرامونر الومرقة الأخيرة للنسخة (أ)

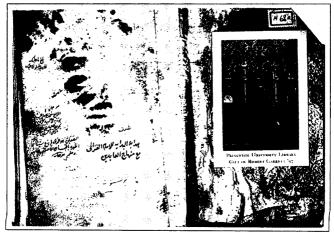

مرامونر ومرقة العنوان للنسخة (ب)

#### مرامونر الوبرقة الأولى للنسخة (ب)

The control of the co

مرامونر الومرقة الأخيرة للنسخة (ب)

والندارس بندراك كالكنازلف الويع الما فيكاس الثار نفصد بطلب ليلر أفاف والإمان واللافان الاخراب والبغانة ربؤة تنامب إليكل ويغتغ خطأبه الذنبيا فأخذ سلير وْمدرد بكروا عَلَال الْسِرُ وَيَعَ أَنْوَ كُلُ بِحُمْدًا حَدُ فَهُ عَلَى إِلَا مِ وَهُرُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسِدُونَ مَنعَا أَوْمِنْدُ وَلِلَّهُ وَعَلَيْلُ الفَّيْطَالِكُ عدوملوايع سنب من فاطع طعريق ومن عال سائنعياة فَيْدُ الْعِلْمِ وَحَدَجَةُ الْعَلْمُ الْوَمْ الْمَوْرِ فِيهُ أَنْ الْأَكْرِ وَالْمَثِيْرُونَ الْمِيكُ فَ يريعي والمنتفر حكاة فان لمرية وبعا وان النش يتكله وتشختك ا فزير ماليت فيد لرمي الرفاط والا والمزه ومندى لميزه فيها تو ينك ويزت لله تعلق من عظم المعلم العداية هون جي المطابع المنفذاوس موليم الهام كالأال الكالكب مذا بالقاله فاشزوان اللابشيئية ششطائل أخضتها لمتألمت أشندج تمكن أؤ مستغفز مكا وفا عبد وكن ينته كالف لمقتل فالالا عن الفاهم والقفااغة بعيليه وسن فواليصط أتك لأيها لأمكوث كالرعاج بالخير رُّم بِهُ الْوَجِي لِمِنْ الْعِلْمِلْعَا إِنَّ الْمُؤْمِنِ وَلَا مِنْ الْمُؤْمِنِ وَلَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ال وَوَلِمِنْ اللَّهِ عِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّ الموس وعاطه والمفارين بي كالمفلف من النو فالواللة والمالي والمالي المالية والمنازع والم

#### مرامونر الوسرقة الأولى للنسخة (ج)



مرامونر الومرقة الأخيرة للنسخة (ج)





ىرامونر الوبرقة الأخيرة للنسخة (c)

ىرامونى ومرقة العنوان للنسخة (د )



مرامونر الومرقة الأولى للنسخة (c)





# المنابع المالية المنابع المناب

تابيق العَالِم المَثَّامَةُ حَجِّةِ الإِسْمَامِ وَرَكَةِ الأَفامِ الإِمَامُ أَبِيْتَ عَلَيْهُ مُعَثَّدَ بُرِمُحَكَّةً الْفِيزَالِيّ رَحِيمَهُ اللَّهَ مَسَالَى (٠٠٠ - ٥٠٥ هـ)

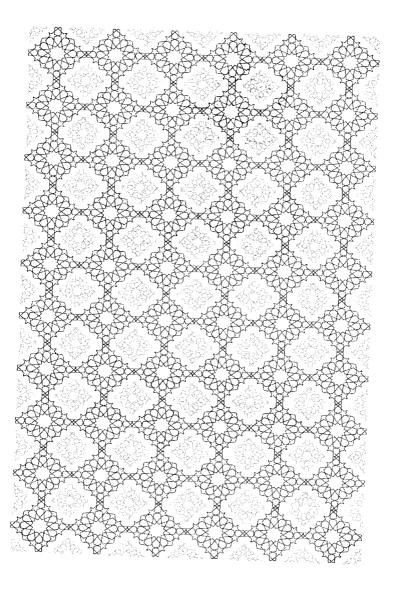

# بِسُنَّ لِيُّهِ ٱلرَّهُ أِلَّهِ اللَّهِ الرَّهُ أِلَّرِ مِنَ الرَّهُ أِلَّرِ مِنَ مِنَ الرَّهِ مِنْ مِنْ الرَّمْ أِلَا الرَّهُ أَلَّمْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْمُلِمُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُلْمُ ال

ٱلْحَمْدُ لِلهِ حَقَّ حَمْدِهِ ، وَٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ وَعَبْدِهِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ .

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَاعْلَمْ أَيُّهَا ٱلْحَرِيصُ عَلَى ٱقْتِبَاسِ ٱلْعِلْمِ ، ٱلْمُظْهِرُ مِنْ نَفْسِهِ صِدْقَ ٱلرَّغْبَةِ فِيهِ ، وَفَرْطَ ٱلتَّعَطُّشِ إِلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ كُنْتَ تَقْصِدُ بِطَلَبِ ٱلْعِلْمِ ٱلْمُنَافَسَةَ ، وَٱلْمُبَاهَاةَ ، وَٱلتَّقَدُّمَ كُنْتَ تَقْصِدُ بِطَلَبِ ٱلْعِلْمِ ٱلْمُنَافَسَةَ ، وَٱلْمُبَاهَاةَ ، وَٱلتَّقَدُّمَ عَلَى ٱلْأَقْرَانِ ، وَٱسْتِمَالَةَ وُجُوهِ ٱلنَّاسِ إِلَيْكَ ، وَجَمْعَ عَلَى ٱلْأَقْرَانِ ، وَٱسْتِمَالَةَ وُجُوهِ ٱلنَّاسِ إِلَيْكَ ، وَجَمْعَ حُطَامِ ٱلدُّنْيَا . . فَأَنْتَ سَاعٍ فِي هَدْمِ دِينِكَ ، وَإِهْلَاكِ مُطَامِ ٱلدُّنْيَا . . فَأَنْتَ سَاعٍ فِي هَدْمِ دِينِكَ ، وَإِهْلَاكِ نَفْسِكَ ، وَبَيْعِ آخِرَتِكَ بِدُنْيَاكَ .

فَصَفْقَتُكَ خَاسِرَةٌ ، وَتِجَارَتُكَ بَائِرَةٌ ، وَمُعَلِّمُكَ مُعِينٌ لَكَ عَلَىٰ عِصْيَانِكَ ، وَشَرِيكٌ لَكَ فِي خُسْرَانِكَ ، وَهُوَ كَبَائِعِ سَيْفٍ مِنْ قَاطِعِ طَرِيقٍ ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَىٰ مَعْصِيَةٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ .. كَانَ شَرِيكاً فِيهَا .

وَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُكَ وَقَصْدُكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ مِنْ تَعَلَّمِ ٱلْعِلْمِ : ٱلْهِدَايَةَ دُونَ مُجَرَّدِ ٱلرِّوَايَةِ .. فَأَبْشِرْ ؛ فَإِنَّ تَعَلَّمِ ٱلْمُلَائِكَةَ تَبْسُطُ لَكَ أَجْنِحَتَهَا إِذَا مَشَيْتَ ، وَحِيتَانَ ٱلْبَحْرِ تَسْتَغْفِرُ لَكَ إِذَا سَعَيْتَ .

وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْلَمَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ أَنَّ ٱلْهِدَايَةَ \_ ٱلَّتِي هِيَ ثَمَرَةُ ٱلْعِلْمِ \_ : لَهَا بِدَايَةٌ وَنِهَايَةٌ ، وَظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ .

وَلَا وُصُولَ إِلَىٰ نِهَايَتِهَا إِلَّا بَعْدَ إِحْكَامِ بِدَايَتِهَا ، وَلَا عُثُورَ عَلَىٰ بَاطِنِهَا إِلَّا بَعْدَ ٱلْوُقُوفِ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا .

وَهَا أَنَا مُشِيرٌ عَلَيْكَ بِبِدَايَةِ ٱلْهِدَايَةِ ؛ لِتُجَرِّبَ فِيهَا نَفْسَكَ ، وَتَمْتَحِنَ بِهَا قَلْبَكَ .

فَإِنْ صَادَفْتَ قَلْبَكَ إِلَيْهَا مَائِلاً ، وَنَفْسَكَ بِهَا مُطَاوِعَةً ، وَلَهَا قَابِلَةً .. فَدُونَكَ وَٱلتَّطَلُّعَ إِلَى ٱلنِّهَايَاتِ ، وَٱلتَّغَلْغُلَ إِلَى ٱلنِّهَايَاتِ ، وَٱلتَّغَلْغُلَ إِلَى بِحَارِ ٱلْعُلُومِ وَٱلْمُكَاشَفَاتِ .

وَإِنْ صَادَفْتَ قَلْبَكَ عِنْدَ مُؤَاخَذَتِكَ إِيَّاهُ بِهَا مُسَوِّفاً ، وَبِالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا مُمَاطِلاً .. فَاعْلَمْ أَنَّ نَفْسَكَ الْمَائِلَةَ إِلَىٰ طَلَبِ الْعِلْمِ هِيَ النَفْسُ الْأَمَّارَةُ بِالشُّوءِ ، وَقَدِ اَنْتَهَضَتْ طَلَبِ الْعِلْمِ هِيَ النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ بِالشُّوءِ ، وَقَدِ اَنْتَهَضَتْ مُطِيعَةً لِلشَّيْطَانِ اللَّعِينِ ، لِيُدَلِّيكَ بِحَبْلِ غُرُورِهِ (١) ، مُطِيعَةً لِلشَّيْطَانِ اللَّعِينِ ، لِيُدَلِينَكَ بِحَبْلِ غُرُورِهِ (١) ، فَيَسْتَذْرِجَكَ بِمَكِيدَتِهِ إِلَىٰ غَمْرَةِ الْهَلَاكِ ، وَقَصْدُهُ أَنْ يُرَوِّجَ فَيَسْتَذْرِجَكَ بِمَكِيدَتِهِ إِلَىٰ غَمْرَةِ الْهَلَاكِ ، وَقَصْدُهُ أَنْ يُرَوِّجَ عَلَيْكَ الشَّرَ فِي مَعْرِضِ الْخَيْرِ حَتَّىٰ يُلْحِقَكَ بِالْأَخْسَرِينَ عَلَيْكَ الشَّرَ فِي مَعْرِضِ الْخَيْرِ حَتَّىٰ يُلْحِقَكَ بِاللَّاخْسَرِينَ عَلَيْكَ الشَّرَ فِي مَعْرِضِ الْخَيْرِ حَتَّىٰ يُلْحِقَكَ بِاللَّانِينَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْ عَمْ لَا اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّانِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسَنُونَ صُنْعًا .

وَعِنْدَ ذَالِكَ يَتْلُو عَلَيْكَ ٱلشَّيْطَانُ فَضْلَ ٱلْعِلْمِ وَدَرَجَةَ ٱلْعُلْمَاءِ ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنَ ٱلْأَخْبَارِ وَٱلْآثَارِ ، وَيُلْهِيكَ عَنْ

<sup>(</sup>١) أي : ليوصلك بحبل غروره .

قَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنِ ٱزْدَادَ عِلْماً وَلَمْ يَزْدَدْ هُدَى . . لَمْ يَزْدَدْ مِنَ ٱللهِ إِلَّا بُعْداً » .

وَعَنْ قَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ .. عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ ٱللهُ بِعِلْمِهِ »(١)[مب١٧٧٨].

وَعَنْ قَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى ٱلسَّمَاءِ بِأَقْوَامٍ تُقَرَّضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتُمْ ؟ فَقَالُوا : كُنَّا نَأْمُرُ بِٱلْخَيْرِ وَلَا نَأْتِيهِ ، وَنَنْهَىٰ عَن ٱلشَّرِّ وَنَأْتِيهِ » [حم ١٢٠/٣ بنحوه] .

فَإِيَّاكَ يَا مِسْكِينُ أَنْ تُذْعِنَ لِتَزْوِيرِهِ ، وَتَتَدَلَّىٰ بِحَبْلِ غُرُورِهِ ،

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (أ): (وقد أستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علمٍ لا ينفع ؛ وقال صلى الله عليه وسلم: «من طلب العلم ؛ ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه.. فليتبوأ مقعده من النار » [ت ٢٦٥٤ بنحوه]).

فَوَيْلٌ لِلْجَاهِلِ حَيْثُ لَمْ يَتَعَلَّمْ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَوَيْلٌ لِلْعَالِم حَيْثُ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ أَلْفَ مَرَّةٍ (١) .

وَٱعْلَمْ رَحِمَكَ ٱللهُ: أَنَّ ٱلنَّاسَ فِي طَلَبِ ٱلْعِلْمِ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:

- رَجُلٌ طَلَبَ ٱلْعِلْمَ لِيَدَّخِرَهُ زَاداً إِلَى ٱلْمَعَادِ ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ إِلَّا وَجْهَ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ .. فَهَاٰذَا مِن ٱلْفَائِزِينَ .

- وَرَجُلٌ طَلَبَهُ لِيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَىٰ حَيَاتِهِ ٱلْعَاجِلَةِ ، وَيَنَالَ بِهِ الْعِزَّ وَٱلْجَاهَ وَٱلْمَالَ ، وَهُوَ عَالِمٌ بِذَالِكَ ، مُسْتَشْعِرٌ فِي قَلْبِهِ رَكَاكَةَ حَالِهِ ، وَخِسَّةَ مَقْصَدِهِ .. فَهَلْذَا مِنَ ٱلْمُخَاطِرِينَ .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (وقد قيل: إذا تجرد العلم عن العمل. . كان عقيماً ، وإذا خـلا العمـل عـن العلـم. . كـان سقيماً . «آداب المريدين » [ص ٣٢] ) .

فَإِنْ عَاجَلَهُ أَجَلُهُ قَبْلَ ٱلتَّوْبَةِ .. خِيفَ عَلَيْهِ سُوءُ ٱلْخَاتِمَةِ ، وَبَقِيَ أَمْرُهُ فِي خَطَرِ ٱلْمَشِيئَةِ .

وَإِنْ وُفِّقَ لِلتَّوْبَةِ قَبْلَ حُلُولِ ٱلْأَجَلِ ، وَأَضَافَ إِلَى ٱلْعِلْمِ ٱلْعَمْلِ ، وَتَدَارَكَ مَا فَرَطَ مِنْهُ مِنَ ٱلْخَلَلِ .. ٱلْتَحَقَ بِٱلْفَائِزِينَ ؛ فَإِنَّ ٱلتَّائِبَ مِنَ ٱلذَّنْبِ .. كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ .

- وَرَجُلُ ثَالِثُ ٱسْتَحْوَدَ عَلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ ، فَٱتَّخَذَ عِلْمَهُ ذَرِيعَةً إِلَى ٱلتَّكَاثُرِ بِٱلْمَالِ ، وَٱلتَّفَاخُرِ بِٱلْجَاهِ ، وَٱلتَّعَزُّزِ بِكَثْرَةِ ٱلْأَتْبَاعِ ، يَدْخُلُ بِعِلْمِهِ كُلَّ مَدْخَلٍ ، رَجَاءَ أَنْ يَقضِيَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَطَرَهُ ، وَهُو مَعَ ذَلِكَ يُضْمِرُ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ عِنْدَ ٱللهِ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَطَرَهُ ، وَهُو مَعَ ذَلِكَ يُضْمِرُ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ عِنْدَ ٱللهِ بِمَكَانٍ ؛ لِٱتِسَامِهِ بِسِمَةِ ٱلْعُلَمَاءِ ، وَتَرَسُّمِهِ بِرُسُومِهِمْ فِي أَلْزَيِّ وَٱلْمَنْطِقِ ، مَعَ تَكَالُبِهِ عَلَى ٱلدُّنْيَا ظَاهِراً وَبَاطِناً . . فَهَا لَذَيْ وَالْمَنْطِقِ ، مَعَ تَكَالُبِهِ عَلَى ٱلدُّنْيَا ظَاهِراً وَبَاطِناً . . فَهُا لَذَا مِنَ ٱلْهُخُورِينَ ؛ إِذِ ٱلرَّجَاءُ مُنْقَطِعٌ عَنْ تَوْبَتِهِ ؛ لِظَنِّهِ أَنَّهُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ، وَهُو غَافِلٌ عَنْ مُنْقَطِعٌ عَنْ تَوْبَتِهِ ؛ لِظَنِّهِ أَنَّهُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ، وَهُو غَافِلٌ عَنْ قَوْلُونِ مَا لَكُنْ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونِ مَا لَوْ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونِ مَا لَا لَيْ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونِ مَا لَا لَهُ لِهِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا وَلِي اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ يَكَانُهُ إِلَا لَهُ مِنَ اللهُ يَنَا مَا أَلُولُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ مَنَا لَاللّهُ اللّهُ الْعِلْمَا عَلَىٰ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ الْتَعْرَفُولُ اللّهُ الْمَعْرَا لَهُ لِهُ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ الْمَالِكُونَ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْلِ اللهُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمِلْمِ الللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِلْمُ اللّهُ الْمُلْعَلَىٰ اللّهُ الْمَنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ الللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّ

لَا تَقْعَلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُوكَ ﴾ .

وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ فِيهِمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَا مِنْ غَيْرِ ٱلدَّجَالِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلدَّجَالِ »!! فَقِيلَ : وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « عُلَمَاءُ ٱلسُّوءِ » [حم ٥/٥٤٥ بنحوه] .

وَهَلذَا لِأَنَّ ٱلدَّجَّالَ غَايَتُهُ ٱلْإِضْلَالُ ، وَمِثْلُ هَلذَا ٱلْعَالِمِ

- إِنْ صَرَفَ ٱلنَّاسَ عَنِ ٱلدُّنْيَا بِلِسَانِهِ وَمَقَالِهِ - فَهُو دَاعٍ لَهُمْ

إِلَيْهَا بِأَعْمَالِهِ وَأَحْوَالِهِ ، وَلِسَانُ ٱلْحَالِ أَنْطَقُ مِنْ لِسَانِ

الْمُقَالِ ، وَطِبَاعُ ٱلنَّاسِ إِلَى ٱلْمُسَاعَدة فِي ٱلْأَعْمَالِ أَمْيَلُ

مِنْهَا إِلَى ٱلْمُتَابَعَةِ فِي ٱلْأَقْوَالِ .

فَمَا أَفْسَدَهُ هَـٰذَا ٱلْمَغْرُورُ بِأَعْمَالِهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَصْلَحَهُ بِأَقْوَالِهِ ؛ إِذْ لَا يَسْتَجْرِئُ ٱلْجَاهِلُ عَلَى ٱلرَّغْبَةِ فِي ٱلدُّنْيَا إِلَّا بِأَسْتِجْرَاء ٱلْعُلَمَاء ، فَقَدْ صَارَ عِلْمُهُ سَبَبًا لِجَرَاءة عِبَادِ ٱللهِ عَلَىٰ مَعَاصِيهِ ، وَنَفْسُهُ ٱلْجَاهِلَةُ مُدِلَّةٌ مَعَ ذَلِكَ تُمَنِّيهِ عَلَىٰ مَعَاصِيهِ ، وَنَفْسُهُ ٱلْجَاهِلَةُ مُدِلَّةٌ مَعَ ذَلِكَ تُمَنِّيهِ

وَتُرَجِّيهِ ، وَتَدْعُوهُ إِلَىٰ أَنْ يَمُنَّ عَلَى ٱللهِ بِعِلْمِهِ ، وَتُخَيِّلُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ ٱلْأَمَّارَةُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ .

فَكُنْ أَيُّهَا ٱلطَّالِبُ مِنَ ٱلْفَرِيقِ ٱلْأَوَّلِ ، وَٱحْذَرْ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْفَرِيقِ ٱلْأَوَّلِ ، وَٱحْذَرْ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْفَرِيقِ ٱلْأَجَلُ قَبْلَ النَّوْبَةِ فَخَسِرَ ، وَإِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْفَرِيقِ ٱلثَّالِثِ ، فَتَهْلِكَ هَلَاكاً لَا يُرْجَىٰ مَعَهُ فَلَاحُكَ ، وَلَا يُنْتَظُرُ صَلَاحُكَ .

فَإِنْ قُلْتَ : فَمَا بِدَايَةُ ٱلْهِدَايَةِ لِأُجَرِّبَ نَفْسِي فِيْهَا؟

فَأَعْلَمْ : أَنَّ بِدَايَتَهَا ظَاهِرُ ٱلتَّقْوَىٰ ، وَنِهَايَتَهَا بَاطِنُ ٱلتَّقْوَىٰ ، وَنِهَايَتَهَا بَاطِنُ ٱلتَّقْوَىٰ ، وَلَا هُدَىٰ إِلَّا لِلْمُتَّقِينَ .

وَٱلتَّقْوَىٰ عِبَارَةٌ عَنِ ٱمْتِثَالِ أَوَامِرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَٱجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ ..

فَهُمَا قِسْمَانِ ، وَأَنَا أُشِيرُ عَلَيْكَ بِجُمَلٍ مُخْتَصَرَةٍ مِنْ ظَاهِرِ عِلْمِ ٱلتَّقْوَىٰ فِي ٱلْقِسْمَيْنِ جَمِيعاً .



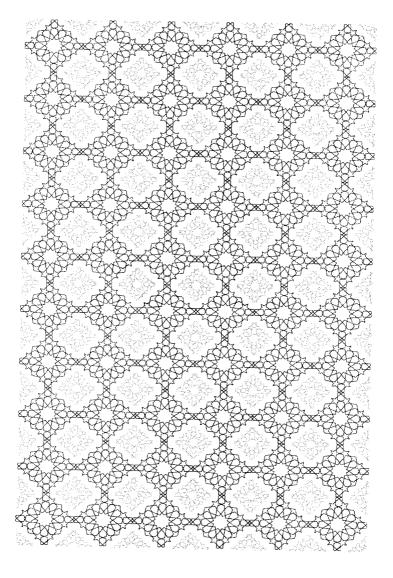

#### الِقِسْــُمُ الأَوِّل

### في الطّن إناني

اِعْلَمْ : أَنَّ أَوَامِرَ ٱللهِ تَعَالَىٰ فَرَائِضُ وَنَوَافِلُ . فَاللَّهُ مَا اللَّهُ النَّجَاةُ . فَالْفُونُ بِٱلدَّرَجَاتِ . وَبِهِ ٱلفَّوْزُ بِٱلدَّرَجَاتِ .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ٱلْمُتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا ٱفْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَزَالُ ٱلْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِٱلنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ ؛ فَلَيْهِمْ ، وَلَا يَزَالُ ٱلْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِٱلنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ ؛ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ ٱلَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ ٱلَّذِي يُبْصِرُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ ٱلَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ ٱلَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ ٱلَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ ٱلَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ ٱلَّتِي يَمْشِي بِهَا » .

وَلَنْ تَصِلَ أَيُّهَا ٱلطَّالِبُ إِلَى ٱلْقِيَامِ بِأَوَامِرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ .. إِلَّا بِمُرَاقَبَةِ قَلْبِكَ وَجَوَارِحِكَ فِي لَحَظَاتِكَ وَأَنْفَاسِكَ ، مِنْ حِينِ تُصْبِحُ .

فَأَعْلَمْ: أَنَّ ٱللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مُطَّلِعٌ عَلَىٰ ضَمِيرِكَ ، وَمُشِرِفٌ عَلَىٰ ظَاهِرِكَ وَبَاطِنِكَ ، وَمُحِيطٌ بِجَمِيعِ خَطَرَاتِكَ وَلَحَظَاتِكَ وَخَطُواتِكَ ، وَسَائِرِ سَكَنَاتِكَ وَحَرَكَاتِكَ ، وَلَخَظَاتِكَ وَحَرَكَاتِكَ ، وَسَائِرِ سَكَنَاتِكَ وَحَرَكَاتِكَ ، وَلَا يَدَيْهِ .

فَلَا يَسْكُنُ فِي ٱلْمُلْكِ وَٱلْمَلَكُوتِ سَاكِنٌ وَلَا يَتَحَرَّكُ مُتَحَرِّكُ .. إِلَّا وَجَبَّارُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ (١) .

فَتَأَذَّبُ أَيُّهَا ٱلْمِسْكِينُ ظَاهِراً وَبَاطِناً بَيْنَ يَدَيِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ؛ تَأَدُّبَ ٱلْعَبْدِ ٱلذَّلِيلِ ٱلْمُذْنِبِ فِي حَضْرَةِ ٱلْجَبَّارِ

<sup>(</sup>١) يؤكد ذالك قوله تعالىٰ: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيْنِوَمَا ثَخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴾ . وقوله تعالىٰ : ﴿ يَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ﴾ .

ٱلْقَهَّارِ ، وَٱجْتَهِدْ أَنْ لَا يَرَاكَ مَوْلَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ ، وَلَا يَفْقِدَكَ حَيْثُ نَهَاكَ ، وَلَا يَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ .

وَلَنْ تَقْدِرَ عَلَىٰ ذَالِكَ إِلَّا بِأَنْ تُوَزِّعَ أَوْقَاتَكَ ، وَتُرَتِّبَ أَوْرَادَكَ مِنْ صَبَاحِكَ إِلَىٰ مَسَائِكَ (١) .

فَأَصْغِ إِلَىٰ مَا يُلْقَىٰ إِلَيْكَ مِنْ أَوَامِرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْكَ مِنْ حِينَ تَسْتَيقِظُ مِنْ مَنَامِكَ إِلَىٰ وَقْتِ رُجُوعِكَ إِلَىٰ مَضْجَعِكَ .



<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (أ): (قال عليه الصلاة والسلام: ينبغي للمؤمن أن يكون له أربع ساعات من النهار: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يأتي فيها العلماء الذين يبصرونه بأمر الله وينصحونه، وساعة يُخَلّي بين نفسه ولذاتها فيما يحلُّ ويجمُل. «آداب المريدين» [ص٥٦]).

#### فصر له

## فيآداب الاستيقاظمِنَ النَّومِ

فَإِذَا ٱسْتَيْقَظْتَ مِنَ ٱلنَّوْمِ . . فَٱجْتَهِدْ أَنْ تَسْتَيقِظَ قَبْلَ طُلُوعٍ ٱلْفَجْرِ ، وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يَجْرِي عَلَىٰ قَلْبِكَ وَلِسَانِكَ فِكُرُ ٱللهِ تَعَالَىٰ .

فَقُلْ عِنْدَ ذَالِكَ:

( اَلْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ، أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلهِ ، وَالْعَظَمَةُ وَالسُّلْطَانُ لِلهِ ، وَالْعَظَمَةُ وَالسُّلْطَانُ لِلهِ ، وَالْعَظَمَةُ وَالسُّلْطَانُ لِلهِ ، وَالْعَظَمَةُ وَالسُّلْطَانُ لِلهِ ، وَالْعِزَّةُ وَالْشُلْطَانُ لِلهِ ،

أَصْبَحْنَا عَلَىٰ فِطْرَةِ ٱلْإِسْلَامِ وَعَلَىٰ كَلِمَةِ ٱلْإِخْلَاسِ ، وَعَلَىٰ كَلِمَةِ ٱلْإِخْلَاسِ ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ وَعَلَىٰ دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ بِكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ ٱلنَّشُورُ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَبْعَنَنَا فِي هَـٰذَا ٱلْيَوْمِ إِلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ ، وَنَعُوذُ بِكَ أَنْ نَجْتَرِحَ فِيهِ سُوءاً أَوْ نَجُرَّهُ إِلَىٰ مُسْلِمٍ أَوْ يَجُرَّهُ أَحَدٌ إِلَيْنَا .

نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَـٰـٰذَا ٱلْيَوْمِ ، وَخَيْرَ مَا فِيهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ ، وَشَرِّ مَا فِيهِ )(١) .

(١) جاء في هامش (أ): ([يستحب إذا استيقظ المرء من النوم أن يقول]: الحمد لله الذي رَدَّ عليَّ روحِي ، وعافاني في جسدي ، وأذن لى بذكره .

لا إلنه إلاَّ الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو علىٰ كل شيء قدير .

الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة ، والحمد لله الذي بعثني سالماً سوياً ، أشهد أن الله يحيي الموتىٰ وهو علىٰ كل شيء قدير .

لا إلـٰه إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك . اللهم ؛ زدني علماً ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، وهب لي من= فَإِذَا لَبِسْتَ ثِيَابَكَ .. فَٱنْوِ بِهِ ٱمْتِثَالَ أَمْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ فِي سَنْرِ عَوْرَتِكَ ، وَٱحْذَرْ أَنْ يَكُونَ قَصْدُكَ مِنْ لِبَاسِكَ مُرَاءَاةَ ٱلْخَلْقِ .

\* \* \*

<sup>=</sup>لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . « أذكار » [ص ٤٣-٤٤] ) .



# بَابُ آدَابْ دُخُولِ الخَكْدَء

فَإِذَا قَصَدْتَ بَيْتَ ٱلْمَاءِ لِقَضَاءِ ٱلْحَاجَةِ .. فَقَدِّمْ فِي ٱلدُّخُولِ : رِجْلَكَ ٱلْيُسْرَىٰ ، وَفِي ٱلْخُرُوجِ : رِجْلَكَ ٱلْيُسْرَىٰ ، وَفِي ٱلْخُرُوجِ : رِجْلَكَ ٱللهُمْنَىٰ ، وَلَا تَسْتَصْحِبْ شَيْئاً عَلَيْهِ ٱسْمُ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَٱسْمُ رَسُولِهِ ، وَلَا تَدْخُلْ حَاسِرَ ٱلرَّأْسِ (١) .

وَقُلْ عِنْدَ ٱلدُّخُولِ: ﴿ بِٱسْمِ ٱللهِ ، أَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلرِّجْسِ ٱلنَّجِسِ ، ٱلْخَبِيثِ ٱلْمُخْبِثِ ، ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ) .

(۱) لأن كشفه ينشأ عنه الفَرَقُ من الجن والنسيان وعلوق الراتحة بالشعر.. فستر الرأس عند دخول الخلاء (الحمّام) من السنة وكذلك لبس النعلين ؛ وقد أثبتت البحوث الطبية الحديثة : أن دخول الحمام حاسر الرأس من أسباب تساقط الشعر لتعرضه لحمض الأمونيا والنشادر. والله أعلم.

وَعِنْدَ ٱلْخُرُوجِ : (غُفْرَانَكَ ، ٱلْحَمْدُ شِهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنِي مَا يُؤْذِينِي ، وَأَبْقَىٰ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي ) .

َ وَيَنْبَغِي : أَنْ تُعِدَّ ٱلنَّبْلَ قَبْلَ قَضَاءِ ٱلْحَاجَةِ ، وَ : أَنْ لَا تَسْتَنْجِيَ بِٱلْمَاءِ فِي مَوْضِعِ قَضَاءِ ٱلْحَاجَةِ ، وَ : أَنْ تَسْتَبْرِىءَ مِنَ ٱلْبَوْلِ بِٱلتَّنَحْنُحِ وَٱلنَّتْرِ ( ثَلَاثاً ) ، وَبِإِمْرَارِ ٱلْيَدِ عَلَىٰ أَسْفَل ٱلْقَضِيبِ .

وَإِنْ كُنْتَ فِي ٱلصَّحْرَاءِ .. فَٱبْعُدْ عَنْ أَعْيُنِ ٱلنَّاظِرِينَ ، وَٱسْتَتِرْ بِشَيْءٍ إِنْ وَجَدْتَهُ ، وَلَا تَكْشِفْ عَوْرَتَكَ قَبْلَ ٱلِآنْتِهَاءِ إِلَىٰ مَوْضِعِ ٱلْجُلُوسِ ، وَلَا تَسْتَقْبِلِ ٱلشَّمْسَ وَلَا ٱلْقَمَرَ وَلَا تَسْتَدْبِرْهُمَا ، وَلَا تَسْتَقْبِلِ ٱلْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرْهَا ، وَلَا تَسْتَدْبِرْهَا ، وَلَا تَسْتَدْبِرْهَا ، وَلَا تَبْلُ فِي تَجْلِسْ فِي مُتَحَدَّثِ ٱلنَّاسِ ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ ، وَلَا تَبُلْ فِي ٱلْمُعْرِةِ ، وَلَا فِي ٱلْجُحْرِ . وَلَا فِي ٱلْجُحْرِ . وَلَا قِي ٱلْجُحْرِ .

وَٱحْذَرِ ٱلْأَرْضَ ٱلصَّلْبَةَ وَمَهَابَّ ٱلرِّيَاحِ ٱحْتِرَازاً مِنَ ٱلرَّيَاحِ ٱحْتِرَازاً مِنَ ٱلرَّشَاشِ .

وَٱتَّكِى أَ فِي جُلُوسِكَ عَلَى ٱلرِّجْلِ ٱلْيُسْرَىٰ ، وَلَا تَبُلْ قَائِماً إِلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ ، وَٱجْمَعْ فِي ٱلِاَسْتِنْجَاءِ بَيْنَ ٱسْتِعْمَالِ ٱلْحَجَرِ وَٱلْمَاءِ(١) .

وَإِنْ أَرَدْتَ ٱلِاَقْتِصَارَ عَلَى ٱلْحَجَرِ .. فَعَلَيْكَ أَنْ تَسْتَعْمِلَ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ طَاهِرَةٍ مُنَشِّفَةٍ لِلْعَيْنِ تَمْسَحُ بِهَا مَحَلَّ ٱلنَّجُو ، بِحَيْثُ لَا تَنْتَقِلُ ٱلنَّجَاسَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا ، وَكَذَالِكَ تَمْسَحُ ٱلْقَضِيبَ فِي ثَلَاثَةٍ مَوَاضِعَ مِنْ حَجَرٍ .

فَإِنْ لَمْ يَحْصُلِ ٱلْإِنْقَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ .. فَتَمِّمْ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً ، إِلَىٰ أَنْ تُنْقَىٰ بِٱلْأَوْتَارِ .

فَٱلْإِيتَارُ مُسْتَحَبُّ ، وَٱلْإِنْقَاءُ وَاجِبٌ .

وَلَا تَسْتَنْج إِلَّا بِٱلْيَدِ ٱلْيُسْرَىٰ<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) وإن أردت الاقتصار علىٰ أحدهما. . فالماء أفضل .

 <sup>(</sup>۲) وابدأ في الاستنجاء بالماء بالقُبل . وعند إرادتك الاستنجاء
 بالحجر . . فابدأ بالدبر ، وخذ الحجر بيمينك ، وانظر إليه قبل رميه ؛ =

وَقُلْ عِنْدَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلْإَسْتِنْجَاءِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ ٱلنَّفَاقِ ، وَحَصِّنْ فَرْجِي مِنَ ٱلْفَوَاحِشِ ) .

وَٱدْلُكْ يَدَكَ بَعْدَ تَمَامِ ٱلِٱسْتِنْجَاءِ بِٱلْأَرْضِ أَوْ بِحَائِطٍ ، ثُمَّ ٱغْسِلْهَا .

\* \* \*

<sup>=</sup> لتعلم أنه أنقىٰ أم لا .

ثم أعلم: أنه يسن الجمع بين الحجر والماء في الاستنجاء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما. . فالماء أفضل .

#### بَابُ

### آدَابِ الْوُضُوء

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ ٱلْإَسْتِنْجَاءِ .. فَلَا تَتْرُكِ ٱلسِّوَاكَ ؛ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ . مَطْهَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ .

وَصَلَاةٌ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ (١) .

دُمُّ ٱجْلِسْ لِلْوُضُوءِ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ عَلَىٰ مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ
كَيْ لَا يُصِيبَكَ ٱلرَّشَاشُ . وَقُلْ : (بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ
ٱلرَّحِيمِ ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ، وَأَعُوذُ بِكَ
رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ) .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش نسخة : ( وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لولا أن أشُقَّ علىٰ أمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة » [م ٢٥٢] .

وعنه صلى الله عليه وسلم : « أمرت بالسواك حتىٰ خشيت أن يكتب علي » [حم ١٤٩٠/٣] .

- ثُمَّ ٱغْسِلْ يَدَيْكَ ( ثَلَاثاً ) قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا ٱلْإِنَاءَ ، وَقُلِ : ( ٱللهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْيُمْنَ وَٱلْبَرَكَةَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلشُّوْمِ وَٱلْهَلَكَةِ ) .

ـ ثُمَّ ٱنْوِ رَفْعَ ٱلْحَدَثِ أَوِ ٱسْتِبَاحَةَ ٱلصَّلَاةِ .

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَعْزُبَ نِيَّتُكَ قَبْلَ غَسْلِ ٱلْوَجْهِ ، فَلَا يَصِحُّ وُضُوؤُكَ .

مَّ خُذْ غَرْفَةً لِفِيكَ وَتَمَضْمَضْ بِهَا ( ثَلَاثًا ) ، وَبَالِغْ فِي رَدِّ ٱلْمَاءِ إِلَى ٱلْغَلْصَمَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً ('') ، وَقُلِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ أَعِنِي عَلَىٰ تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَكَثْرَةِ ٱلذِّكْرِ لَكَ ، وَثَبِّنْنِيْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ) .

ثُمَّ خُذْ غَرْفَةً لِأَنْفِكَ ، وَٱسْتَنْشِقْ بِهَا ثَلَاثاً ، وَٱسْتَنْشِرْ
 بِهَا مَا فِي ٱلْأَنْفِ مِنْ رُطُوبَةٍ ، وَقُلْ فِي ٱلِاسْتِنْشَاقِ :

<sup>(</sup>١) ولو كان الصيام نفلاً ، فلا تبالغ ، بل ترفق ؛ فإن سَبَقَ ماء المبالغة إلى جوفك . . أفطرت ؛ لأنه متولد عن منهي عنه بخلاف ما يحصل بدون المبالغة .

( اللَّهُمَّ ؛ أَرِحْنِي رَائِحَةَ ٱلْجَنَّةِ وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ ) .

وَفِي ٱلِٱسْتِنْثَارِ : ( ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ رَوَائِحِ ٱلنَّارِ وَمِنْ سُوءِ ٱلدَّارِ ) .

- ثُمَّ خُذْ غَرْفَةً لِوَجْهِكَ ، فَٱغْسِلْ بِهَا مِنْ مُبْتَدَأً تَسْطِيحِ ٱلْجَبْهَةِ إِلَىٰ مُنْتَهَىٰ مَا يُقْبِلُ مِنَ ٱلذَّقَنِ فِي ٱلطُّولِ ، وَمِنَ ٱلْذَّذِنِ فِي ٱلطُّولِ ، وَمِنَ ٱلْأَذُنِ إِلَى ٱلْأَذُنِ فِي ٱلْعَرْضِ ، وَأَوْصِلِ ٱلْمَاءَ إِلَىٰ مَوْضِعِ ٱلْأُذُنِ إِلَى ٱلْأَذُنِ فِي ٱلْعَرْضِ ، وَأَوْصِلِ ٱلْمَاءَ إِلَىٰ مَوْضِعِ ٱلنَّعْذِيفِ - وَهُو مَا يَعْتَادُ ٱلنِّسَاءُ تَنْجِيَةَ ٱلشَّعْرِ عَنْهُ ، مَا بَيْنَ رَأْسِ ٱلْأَذُنِ إِلَىٰ زَاوِيَةِ ٱلْجَبِينِ ؛ أَعْنِي مَا يَقَعُ مِنْهُ فِي جِهَةِ رَأْسِ ٱلْأَذُنِ إِلَىٰ زَاوِيَةِ ٱلْجَبِينِ ؛ أَعْنِي مَا يَقَعُ مِنْهُ فِي جِهَةِ ٱلْوَجْهِ - وَأَوْصِلِ ٱلْمَاءَ إِلَىٰ مَنَابِتِ ٱلشَّعُورِ ٱلْأَرْبَعَةِ : ٱلشَّعُورِ ٱلْأَرْبَعَةِ : ٱلشَّعُورِ ٱلْأَرْبَعَةِ : ٱلشَّعُورِ ٱلْأَذُنَنِ مِنْ مُبْتَدَأَ ٱللَّحْيَةِ (١) ، وَٱلْعِذَارَانِ ، وَٱلْعَذَارَانِ ، وَٱلْعِذَارَانِ ، وَهُمَا مَا يُولِي ٱللَّهُ وَاللَّهُ مَا يُعْتَلَالًا اللَّعْيَةِ (١) .

وَيَجِبُ إِيصَالُ ٱلْمَاءِ إِلَىٰ مَنَابِتِ ٱللِّحْيَةِ ٱلْخَفِيفَةِ دُونَ ٱلْكَثِيفَةِ .

<sup>(</sup>١) أي : ما بين الصدغ والعارض .

وَقُلْ عِنْدَ غَسْلِ ٱلْوَجْهِ: ( ٱللّٰهُمَّ ؛ بَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَوْلِيَائِكَ ، وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِي بِظُلُمَاتِكَ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ أَعْدَائِكَ ) .

وَلَا تَتْرُكُ تَخْلِيلَ ٱللِّحْيَةِ ٱلْكَثَّةِ .

مَ الْمُسْرَىٰ ( ثَلَاثاً ) مَعَ الْمُسْرَىٰ ( ثَلَاثاً ) مَعَ الْمُسْرَىٰ ( ثَلَاثاً ) مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَىٰ أَنْصَافِ الْعَضُدَيْنِ (١) ، فَإِنَّ ٱلْحِلْيَةَ فِي ٱلْجَنَّةِ تَبْلُغُ مَوَاضِعَ ٱلْوُضُوءِ .

وَقُلْ عِنْدَ غَسْلِ ٱلْيُمْنَىٰ : ( ٱللّٰهُمَّ ؛ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَوِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَاباً يَسِيراً ) .

وَقُلْ عِنْدَ غَسْلِ ٱلشِّمَالِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تُعْطِيَنِي كِتَابِي بِشِمَالِي أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي ) .

<sup>(</sup>١) يسن تحريك الخاتم إذا كان الماء يصل تحته ، أما إذا لم يصل الماء . . وجب تحريكه .

- ثُمَّ ٱسْتَوْعِبْ رَأْسَكَ بِٱلْمَسْحِ بِأَنْ تَبُلَّ يَدَيْكَ ، وَتُلْصِقَ رُوُّوسَ أَصَابِعِكَ ٱلْيُمْنَىٰ بِٱلْيُسْرَىٰ ، وَتَضَعَهُمَا عَلَىٰ مُقَدِّمَةِ الرَّأْسِ ، وَتُمِرَّهُمَا إِلَى ٱلْقُفَا ، ثُمَّ تَرُدَّهُمَا إِلَى ٱلْمُقَدِّمَةِ ، الرَّأْسِ ، وَتُمِرَّهُمَا إِلَى ٱلْمُقَدِّمَةِ ، فَهَانِهِ مَرَّةٌ ، تَفْعَلُ ذَالِكَ ( ثَلَاثاً ) ، وكذَالِكَ فِي سَائِرِ الْأَعْضَاءِ . وقُلِ : ( ٱللهُمَّ ؛ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ ، وَأَنْزِلْ عَلَيْ مِنْ بَرَكَاتِكَ ، وَأَظِلَّنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ ، يَوْمَ لَا ظِلَّ عَلَى ٱلنَّارِ ) . إلا ظِلَّكَ . ٱللهُمَّ ؛ حَرِّمْ شَعَرِي وَبَشَرِي عَلَى ٱلنَّارِ ) .

- ثُمَّ آمْسَحْ أُذُنَيْكَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ ، وَأَمْسَحْ ظَاهِرَ وَأَدْخِلْ مُسَبِّحَتَيْكَ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْكَ ، وَٱمْسَحْ ظَاهِرَ أُذُنَيْكَ ، وَٱمْسَحْ ظَاهِرَ أُذُنَيْكَ بِبَاطِنِ إِبْهَامَيْكَ . وَقُلِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلْذُينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ . ٱللَّهُمَّ ؛ أَسْمِعْنِي مُنَادِيَ ٱلْجَنَّةِ مَعَ ٱلْأَبْرَادِ ) .

- ثُمَّ ٱمْسَعْ رَقَبَتَكَ ، وَقُلِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ ٱلنَّار ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلسَّلَاسِلِ وَٱلْأَغْلَالِ ) .

- ثُمَّ ٱغْسِلْ رِجْلَكَ ٱلْيُمْنَىٰ ، ثُمَّ ٱلْيُسْرَىٰ مَعَ ٱلْكَعْبَيْنِ ، وَخَلِّلْ بِخِنْصِرِ ٱلْيُهْرَىٰ أَصَابِعَ رِجْلِكَ ٱلْيُمْنَىٰ مُبْتَدِئاً مِنْ خِنْصِرِ ٱلْيُسْرَىٰ ، وَتُدْخِلُ ٱلْإِصْبَعَ مِنْ خِنْصِرِ ٱلْيُسْرَىٰ ، وَتُدْخِلُ ٱلْإِصْبَعَ مِنْ أَسْفَلَ ، وَقُلِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ ثَبَّتْ قَدَمَيَّ عَلَى ٱلصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُ ٱلْأَقْدَامُ فِي ٱلنَّارِ ) .

وَكَذَالِكَ تَغْسِلُ ٱلْيُسْرَىٰ وَتَقُولُ: (ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَزِلَّ قَدَمِي عَلَى ٱلصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ أَقْدَامُ ٱلْمُنَافِقِينَ).

وَٱرْفَعِ ٱلْمَاءَ إِلَىٰ أَنْصَافِ ٱلسَّاقَيْنِ ، وَرَاعِ ٱلتَّكُرَارَ ( ثَلَاثًا ) فِي جَمِيع أَفْعَالِكَ .

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ ٱلْوُضُوءِ .. فَقُلْ : ( أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، سُبْحَانكَ ٱللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا وَرَسُولُهُ ، سُبْحَانكَ ٱللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، عَمِلْتُ سُوءاً وَظَلَمْتُ نَفْسِي ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، فَاغْفِرُ لِي وَتُبْ عَلَيً ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ . إِلَيْكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ .

ٱللهُ مَّ ؛ ٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلتَّوَّابِينَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنَ اللَّوَّابِينَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنَ اللهُ المُتَطَهِّرِينَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ، وَٱجْعَلْنِي صَبُوراً شَكُوراً ، وَٱجْعَلْنِي أَذْكُرُكَ ذِكْراً كَثِيراً ، وَأُسَبِّحُكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ) (١) .

فَمَنْ قَرَأَ هَاذِهِ ٱلدَّعَوَاتِ فِي وُضُوئِهِ . خَرَجَتْ جَمِيعُ خَطَايَاهُ مِنْ أَعْضَائِهِ ، وَخُتِمَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ بِخَاتَمٍ ، وَرُفِعَ لَهُ تَطَايَاهُ مِنْ أَعْضَائِهِ ، وَخُتِمَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ بِخَاتَمٍ ، وَرُفِعَ لَهُ تَحْتَ ٱللهَ تَعَالَىٰ وَيُقَدِّسُهُ وَيُكْتَبُ لَهُ تَعَالَىٰ وَيُقَدِّسُهُ وَيُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُ ذَالِكَ إِلَىٰ يَوْم ٱلْقِيَامَةِ (٢) .

وَٱجْتَنِبْ فِي وُضُوئِكَ سَبْعاً:

\_ لَا تَنْفُضْ يَدَيْكَ فَتَرُشَّ ٱلْمَاءَ .

\_ وَلَا تَلْطِمْ وَجْهَكَ وَرَأْسَكَ بِٱلْمَاءِ لَطْماً .

<sup>(</sup>١) يندب أن تقول ذالك وأنت رافع بصرك إلى السماء .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (أ): (ومنها ـ [أي: سنن الوضوء] ـ دعاء الأعضاء، وهو وإن كان لا أصل له في الصحة.. فقد جاء من طرق ضعيفة يعمل بها في الفضائل. « العباب » [٧٣/١]).

- \_ وَلَا تَتَكَلَّمْ فِي أَثْنَاءِ ٱلْوُضُوءِ .
- \_ وَلَا تَزِدْ فِي ٱلْغَسْلِ عَلَىٰ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
- وَلَا تُكْثِرْ صَبَّ ٱلْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ (١) بِمُجَرَّدِ ٱلْوَسْوَسَةِ (٢) ، فَلِلْمُوسْوَسِينَ شَيْطَانٌ يَضْحَكُ بِهِمْ يُقَالُ لَهُ : (ٱلْوَلْهَانُ).
- ولَا تَتَوَضَّأُ بِٱلْمَاءِ ٱلْمُشَمَّسِ ، وَلَا مِنَ ٱلْأَوَانِي ٱلصُّفْرِيَّةِ (٣) .

فَهَاذِهِ ٱلسَّبْعَةُ مَكْرُوهَةٌ فِي ٱلْوُضُوءِ (١).

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (قال صلى الله عليه وسلم: «سيكون قوم من هذه الأمة يعتدون في [الدعاء] والطهور » [د ٩٧] ؛ ويقال: من وهن علم الرجل. ولوعه بالماء في الطهور . « إحياء » [١٣٤/١]).

 <sup>(</sup>۲) جاء في هامش (أ): (وقال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه:
 أول ما يَبدأُ الوسواس من قبل الطهور. «إحياء» [١/٤٣٤]).

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (أ): (وذالك من جهة الطبّ. «إحياء»[١٣٤/١]).

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش ( أ ) : ( وكرِهَ قومٌ التنشيف ، وقالوا : الوَضوء=

وَفِي ٱلْخَبَرِ: ﴿ أَنَّ مَنْ ذَكَرَ ٱللهَ تَعَالَىٰ عِنْدَ وُضُوئِهِ . . طَهَّرَ ٱللهَ جَسَدَهُ كُلَّهُ ، وَمَنْ لَمْ يَذْكُرِ ٱللهَ . . لَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ إِلَّا مَا أَصَابَ ٱلْمَاءُ ﴾ (١) [نط ٧٣/١] .

\* \* \*

<sup>=</sup> يوزن . قاله سعيد بن المسيب والزهرى . « إحياء » [١/ ١٣٤] ) .

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (أ): (ومهما فرغ من وضوئه ، وأقبل على الصلاة .. فينبغي أن يخطر بباله أنه طهر ظاهره ، وهو مطرح نظر الخلق .. فينبغي أن يستحيي من مناجاة الله تعالى من غير تطهير قلبه وهو موقع نظر الرب .

وليتحقق أن طهارة القلب بالتوبة من الأخلاق الذميمة ، وأن من اقتصر على طهارة الظاهر . . كمن أراد أن يدعو مَلِكاً إلى بيته ، فتركه مشحوناً بالقاذورات واشتغل بتجصيص ظاهر الباب البرّاني من الدار .

وما أجدر مثل هلذا الرجل بالتعرض للمقت والبوار . « إحياء » [١/ ١٣٥] ) .

### آداب الغَسل من الجنابة

فَإِذَا أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ مِنِ ٱِحْتِلَامٍ أَوْ وِقَاعٍ . . فَخُذِ ٱلْإِنَاءَ إِلَى ٱلْمُغْتَسَلِ ، وَٱغْسِلْ يَدَيْكَ أَوَّلاً (ثَلَاثًا) ، وَأَزِلْ مَا عَلَىٰ بَدَنِكَ مِنْ قَذَرٍ ، وَتَوَضَّأُ كَمَا سَبَقَ فِي وُضُوئِكَ لِلصَّلَاةِ عَلَىٰ بَدَنِكَ مِنْ قَذَرٍ ، وَتَوَضَّأُ كَمَا سَبَقَ فِي وُضُوئِكَ لِلصَّلَةِ مَعَ جَمِيعِ ٱلدَّعَوَاتِ وَٱلْأَذْكَارِ ، وَأَخِرْ غَسْلَ قَدَمَيْكَ ؛ كَيْلَا مَعَ جَمِيعِ ٱلدَّعَوَاتِ وَٱلْأَذْكَارِ ، وَأَخِرْ غَسْلَ قَدَمَيْكَ ؛ كَيْلَا يَضِيعَ ٱلْمَاءُ .

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ ٱلْوُضُوءِ .. فَصُبَّ ٱلْمَاءَ عَلَىٰ شِقِّكَ ٱلْأَيْمَنِ ( ثَلَاثاً ) ، وَأَنْتَ نَاوِ رَفْعَ ٱلْجَنَابَةِ ، ثُمَّ عَلَىٰ شِقِّكَ ٱلْأَيْمَنِ ( ثَلَاثاً ) ، وَأَنْتَ نَاوِ رَفْعَ ٱلْجَنَابَةِ ، ثُمَّ عَلَىٰ شِقِّكَ ٱلْأَيْسَرِ ( ثَلَاثاً ) ، وَٱدْلُكْ مَا أَقْبَلَ مِنْ بَدَنِكَ وَمَا أَدْبَرَ ، وَخَلِّلْ شَعْرَ رَأْسِكَ وَأَوْصِلِ ٱلْمَاءَ إِلَىٰ مَعَاطِفِ ٱلْبَدَنِ وَمَنَابِتِ ٱلشَّعْرِ مَا خَفَّ مِنْهُ وَمَا كَثُفَ .

وَٱحْذَرْ أَنْ تَمَسَّ ذَكَرَكَ بَعْدَ ٱلْوُضُوءِ ، فَإِنْ أَصَابَتْهُ ٱلْيُدُ . . فَأَعِدِ ٱلْوُضُوءَ .

وَٱلْفَرِيضَةُ مِنْ جُمْلَةِ ذَالِكَ .. ٱلنِّيَّةُ ، وَٱسْتِيعَابُ ٱلْبَدَنِ بِٱلْغَسْلِ .

وَمِنَ ٱلْوُضُوءِ : غَسْلُ ٱلْوَجْهِ وَٱلْيَدَيْنِ مَعَ ٱلْمِرْفَقَيْنِ ، وَمَسْحُ بَعْضِ ٱلرَّجْلَيْنِ مَعَ ٱلْكَعْبَيْنِ ( مَرَّةً ، مَرَّةً ) ، مَعَ ٱلنِّيَّةِ ، وَٱلتَّرْتِيبِ .

وَمَا عَدَاهُ سُنَنٌ مُؤَكَّدَةٌ فَضْلُهَا كَثِيرٌ وَثَوَابُهَا جَزِيلٌ ، وَٱلْمُتَهَاوِنُ بِهَا خَاسِرٌ ، بَلْ هُوَ بِأَصْلِ فَرَائِضِهِ مُخَاطِرٌ ، فَإِنَّ ٱلْمُتَهَاوِنُ بِهَا خَاسِرٌ ، بَلْ هُوَ بِأَصْلِ فَرَائِضِهِ مُخَاطِرٌ ، فَإِنَّ ٱلْفُرَائِضِ .

带 崇 崇

# آدَابُ التَّكُمُّ

فَإِنْ عَجَزْتَ عَنِ ٱلْمَاءِ لِفَقْدِهِ بَعْدَ ٱلطَّلَبِ ، أَوْ لِمَانِعٍ مِنَ ٱلْمُصُولِ إِلَيْهِ مِنْ سَبُعِ أَوْ مِنْ حَابِسٍ ، أَوْ كَانَ ٱلْمَاءُ ٱلْحَاضِرُ ٱلْوُصُولِ إِلَيْهِ لِعَطَشِكَ أَوْ عَطَشِ رَفِيقِكَ ، أَوْ كَانَ مِلْكَا لِغَيْرِكَ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِعَطَشِكَ أَوْ عَطَشِ رَفِيقِكَ ، أَوْ كَانَ مِلْكَا لِغَيْرِكَ وَلَمْ يَبِعْ إِلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ ٱلْمِثْلِ ، أَوْ كَانَ بِكَ جِرَاحَةٌ أَوْ مَرَضٌ تَخَافُ مِنْه عَلَىٰ نَفْسِكَ .. فَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَدْخُلَ وَقْتُ ٱلْفَرِيضَةِ .

ثُمَّ ٱقْصِدْ صَعِيداً طَيِّباً عَلَيْهِ تُرَابٌ خَالِصٌ طَاهِرٌ لَيِّنٌ ، فَٱضْرِبْ عَلَيْهِ كَفَيْكَ ، ضَامَا بَيْنَ أَصَابِعِكَ ، وَٱنْوِ ٱسْتِبَاحَةَ ٱلصَّلَاةِ ، وَٱمْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ كُلَّهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَلَا تَتَكَلَّفُ إِيصَالَ ٱلْغُبَارِ إِلَىٰ مَنَابِتِ ٱلشُّعُورِ خَفَّتْ أَوْ كَثُفَتْ .

ثُمَّ ٱنْزِعْ خَاتَمَكَ ، وَٱضْرِبْ ضَرْبَةً ثَانِيَةً مُفَرِّجاً بَيْنَ أَصَابِعِكَ ، وَٱمْسَحْ بِهِمَا يَدَيْكَ مَعَ مِرْفَقَيْكَ .

فَإِنْ لَمْ تَسْتَوْعِبْهُمَا .. فَٱضْرِبْ ضَرْبَةً أُخْرَىٰ إِلَىٰ أَنْ تَسْتَوْعِبَهُمَا .

ثُمَّ ٱمْسَحْ إِحْدَىٰ كَفَّيْكَ بِٱلْأُخْرَىٰ ، وَٱمْسَحْ مَا بَيْنَ أَصَابِعِكَ بِٱللَّخْرَىٰ ، وَمَا شِئْتَ مِنَ أَصَابِعِكَ بِٱلتَّخْلِيلِ ، وَصَلِّ بِهِ فَرْضاً وَاحِداً ، وَمَا شِئْتَ مِنَ ٱلنَّوَافِلِ بَعْدَ ٱلْفَرْضِ .

فَإِذَا أَرَدْتَ فَرْضاً ثَانِياً . . فَٱسْتَأْنِفْ لَهُ تَيَمُّماً آخَرَ .

\* \* \*



# آدًابُ الخُرُوجِ إلى المُسَجِدِ

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَهَارَتِكَ .. فَصَلِّ فِي بَيْتِكَ رَكْعَتَيِ ٱلْفَجْرِ ، إِنْ كَانَ ٱلْفَجْرُ قَدْ طَلَعَ ؛ كَذَالِكَ كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ثُمَّ تَوَجَّه إِلَى ٱلْمَسْجِدِ.

وَلَا تَدَعِ ٱلصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ؛ لَا سِيَّمَا صَلَاةَ ٱلصُّبْحِ ، فَصَلَاةُ ٱلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ ٱلْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .

فَإِنْ كُنْتَ تَتَسَاهَلُ فِي مِثْلِ هَلْذَا ٱلرِّبْحِ .. فَأَيُّ فَائِدَةٍ لَكَ فِي طَلَبِ ٱلْعِلْمِ؟!

وَإِنَّمَا ثَمَرَةُ ٱلْعِلْمِ : ٱلْعَمَلُ بِهِ .

فَإِذَا سَعَيْتَ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ . . فَٱمْشِ عَلَىٰ هَيْنَةٍ وَتُؤَدَةٍ وَلاَ تَعْجَلْ .

وَقُلْ فِي طَرِيقِكَ : ( ٱللهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ ٱلسَّائِلِينَ عَلَيْكَ ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَلْذَا إِلَيْكَ ، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَراً وَلَا بَطَراً وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً ، بَلْ خَرَجْتُ ٱتِقَاءَ سَخَطِكَ ، وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ ؛ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ ٱلنَّارِ وَأَنْ تُدْخِلَنِي ٱلْجَنَّةَ ، وَأَنْ تَغْفِرَ فَي فَلْ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ) .

\* \* \*

# آدَابُ دُخُول المُسَجِّد إلى طُلُوع الشَّمْسِ

فَإِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ ٱلْمَسْجِدِ .. فَقَدِّمْ رِجْلَكَ ٱلْيُمْنَىٰ ، وَقُلِ : ( ٱللهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ . ٱللهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، وَٱفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ) .

وَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي ٱلْمَسْجِدِ مَنْ يَبِيعُ .. فَقُلْ : ( لَا أَرْبَحَ ٱللهُ تِجَارَتَكَ ) .

وَإِذَا رَأَيْتَ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً .. فَقُلْ : ﴿ لَا رَدَّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَلَيْكَ ضَالَّتَكَ)؛ كَذَالِكَ أَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَإِذَا دَخَلْتَ ٱلْمَسْجِدَ . . فَلَا تَجْلِسْ حَتَّىٰ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ ٱلتَّحِيَّةِ .

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَلَّيْتَ فِي بَيْتِكَ رَكْعَتَيِ ٱلْفَجْرِ .. فَيُجْزِئُكَ أَدَاؤُهُمَا عَنِ ٱلتَّحِيَّةِ .

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ ٱلرَّكْعَتَيْنِ .. فَٱنْوِ ٱلِاَعْتِكَافَ ، وَٱدْعُ بِمَا دَعَا بِهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ رَكْعَتَي ٱلْفَجْرِ .

وَقُلِ: ( ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي ، وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِي ، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْنِي ، وَتَرُدُّ بِهَا أَلْفَتِي ، وَتَحْفَظُ بِهَا خَائِبِي ، وَتَرْفَعُ بِهَا أَلْفَتِي ، وَتَصْلِحُ بِهَا دِينِي ، وَتَحْفَظُ بِهَا خَائِبِي ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي ، وَتُرْفَعُ بِهَا عَمَلِي ، وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي ، شَاهِدِي ، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي ، وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي ، وَتُلَقِيْنِي بِهَا رُشْدِي ، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً دَائِماً يُبَاشِرُ قَلْبِي ، وَأَسْأَلُكَ عِلْمَاناً دَائِماً يُبَاشِرُ قَلْبِي ، وَأَسْأَلُكَ يَقِيناً صَادِقاً حَتَّىٰ أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَهُ عَلَيَّ ، وَرَضِّنِي بِمَا قَسَمْتَهُ لِي .

ٱللّٰهُمَّ ؛ أَعْطِنِي إِيمَاناً صَادِقاً ، وَيَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلصَّبْرَ عِنْدَ ٱلْقَضَاءِ ، وَٱلْفَوْزَ عِنْدَ ٱللَّهَاءِ ، وَٱلْفَوْزَ عِنْدَ ٱللَّقَاءِ ، وَمَنَازِلَ ٱلشُّهَدَاءِ ، وَعَيْشَ ٱلسُّعَدَاءِ ، وَٱلنَّصْرَ عَلَى ٱللَّعْدَاءِ ، وَمُرَافَقَةَ ٱلْأَنْبِيَاءِ .

ٱللهُمَّ ؛ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي ، وَإِنْ ضَعُفَ رَأْيِي ، وَقَصُرَ عَمَلِي ، وَآفتَقَرْتُ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُودِ ، وَيَا شَافِيَ الصَّدُودِ ، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ ٱلْبُحُودِ . . أَنْ تُجِيرُ نِيْنَ ٱلنُّبُودِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ تُجِيرُنِي مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ، وَمِنْ دَعْوَةِ ٱلنُّبُودِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُور .

ٱللَّهُمَّ ؛ وَمَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي ، وَضَعُفَ عَنْهُ عَمْلِي ، وَضَعُفَ عَنْهُ عَمَلِي ، وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي أَوْ أُمْنِيَّتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ ، أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ .. فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ ، وَأَسْأَلُكَهُ يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ ٱجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ ، غَيرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ ، حَرْباً لِأَعْدَائِكَ ، وَسِلْماً لِأَوْلِيَائِكَ ، نُحِبُّ مُضِلِّينَ ، حَرْباً لِأَعْدَائِكَ ، وَسِلْماً لِأَوْلِيَائِكَ ، نُحِبُّ

بِحُبِّكَ ٱلنَّاسَ ، وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ هَاذَا ٱلدُّعَاءُ ، وَعَلَيْكَ ٱلْإِجَابَةُ ، وَهَاذَا ٱلْجُهْدُ وَعَلَيْكَ ٱلْإِجَابَةُ ، وَهَاذَا ٱلْجُهْدُ وَعَلَيْكَ ٱلنَّكُلَانُ ، وَإِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا تُوْةَ إِلَّا بِٱللهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيم .

ٱللّٰهُمَّ ؛ يَاذَا ٱلْحَبْلِ ٱلشَّدِيدِ وَٱلْأَمْرِ ٱلرَّشِيدِ .. أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ ٱلْخُلُودِ ، مَعَ ٱلْمُقَرَّبِينَ الشَّهُودِ ، وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ، ٱلْمُوفِينَ بِٱلْعُهُودِ ، إِنَّكَ الشُّهُودِ ، وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ، ٱلْمُوفِينَ بِٱلْعُهُودِ ، إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ ، سُبْحَانَ ٱلَّذِي تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَقَالَ بِهِ ، سُبْحَانَ ٱلَّذِي لَبِسَ ٱلْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ ، سُبْحَانَ ٱلَّذِي لَبِسَ ٱلْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰذِي لَاللّٰهُ ، سُبْحَانَ ذِي ٱلْفَضْلِ سُبْحَانَ ٱلّذِي لَا يَنْبَغِي ٱلتَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ ، سُبْحَانَ ذِي ٱلْفَضْلِ وَٱلنَّعْمِ ، سُبْحَانَ ذِي ٱلْفَضْلِ وَٱلنَّعْمِ ، سُبْحَانَ ذِي ٱلْفَضْلِ وَٱلنَّعْمِ ، سُبْحَانَ ذِي ٱلْقُدْرَةِ وَٱلْكَرَمِ ، سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ ٱجْعَلْ لِي نُوراً فِي قَلْبِي ، وَنُوراً فِي قَبْرِي ، وَنُوراً فِي شَعْرِي ، وَنُوراً فِي شَعْرِي ،

وَنُوراً فِي بَشَرِي ، وَنُوراً فِي لَحْمِي ، وَنُوراً فِي دَمِي ، وَنُوراً فِي دَمِي ، وَنُوراً فِي دَمِي ، وَنُوراً مِنْ وَنُوراً مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ ، وَنُوراً مِنْ خَلْفِي ، وَنُوراً عَنْ يَمِينِي ، وَنُوراً عَنْ شِمَالِي ، وَنُوراً مِنْ فَوْقِي ، وَنُوراً مِنْ تَحْتِي .

ٱللّٰهُمَ ؛ زِدْنِي نُوراً ، وَأَعْطِنِي نُوراً ، وَٱجْعَلْ لِي نُوراً ) .

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ ٱلدُّعَاءِ . فَلَا تَشْتَغِلْ إِلَىٰ أَدَاءِ ٱلْفَرِيضَةِ إِلَّا بِذْكِرِ ٱللهِ ، وَٱلتَّسْبِيحِ ، وَقِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ .

فَإِذَا سَمِعْتَ ٱلْأَذَانَ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ .. فَٱقْطَعْ مَا أَنْتَ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ .. فَٱقْطَعْ مَا أَنْتَ فِي أَنْتَاءِ ، وَٱشْتَغِلْ بِجَوَابِ ٱلْمُؤَذِّنِ .

فَإِذَا قَالَ ٱلْمُؤَذِّنُ : ( ٱللهُ أَكْبَرُ ، ٱللهُ أَكْبَرُ ) .. فَقُلْ مِثْلَ وَثُلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ .

فَإِذَا قَالَ : ( حَيَّ عَلَى ٱلصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى ٱلْفَلَاحِ ) . . فَقُلْ فِيهِمَا : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ .

فَإِذَا قَالَ : ( ٱلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ ٱلنَّوْمِ ) .. فَقُلْ : صَدَقْتَ وَبَرَِرْتَ .

فَإِذَا سَمِعْتَ ٱلْإِقَامَةَ .. فَقُلْ مِثْلَ مَا يَقُولُ ، إِلَّا فِي قَوْلِهِ : ( أَقَامَهَا ٱللهُ وَأَدَامَهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ) .

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ جَوَابِ ٱلْمُؤَذِّنِ .. فَقُلِ : ( ٱللهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِنْدَ حُضُورِ صَلَاتِكَ ، وَأَصْوَاتِ دُعَاتِكَ ، وَإِدْبَارِ لَيْلِكَ ، وَإِقْبَالِ نَهَارِكَ .. أَنْ تُؤْتِيَ مُحَمَّداً صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ لَيْلِكَ ، وَإِقْبَالِ نَهَارِكَ .. أَنْ تُؤْتِيَ مُحَمَّداً صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْوَسِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ وَٱلدَّرَجَةَ ٱلرَّفِيعَةَ ، وَٱبْعَثْهُ ٱلْمَقَامَ وَسَلَّمَ ٱلْوَسِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ وَٱلدَّرَجَةَ ٱلرَّفِيعَةَ ، وَٱبْعَثْهُ ٱلْمَقَامَ ٱلْمَحْمُودَ ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ؛ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ ) .

فَإِذَا سَمِعْتَ ٱلْأَذَانَ وَأَنْتَ فِي ٱلصَّلَاةِ .. فَتَمَّمِ ٱلصَّلَاةَ ، ثُمَّ تَدَارَكِ ٱلْجَوَابَ بَعْدَ ٱلسَّلَام عَلَىٰ وَجْهِهِ .

فَإِذَا أَحْرَمَ ٱلْإِمَامُ بِٱلْفَرْضِ .. فَلَا تَشْتَغِلْ إِلَّا بِٱلِأَقْتِدَاءِ

بِهِ ، وَصَلِّ رَكْعَتَيِ ٱلْفَرْضِ<sup>(١)</sup> كَمَا سَيُتْلَىٰ عَلَيْكَ فِي كَيْفِيَّةِ ٱلصَّلَاةِ وَآدَابِهَا .

فَإِذَا فَرَغْتَ .. فَقُلِ : ( ٱللّٰهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ .

ٱللّٰهُمَّ؛ أَنْتَ ٱلسَّلَامُ، وَمِنْكَ ٱلسَّلَامُ، وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ، وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِٱلسَّلَامِ، وَأَدْخِلْنَا دَارَ ٱلسَّلَامِ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ، سُبْحَانَ رَبِّي ٱلْعَلِيِّ تَبَارَكْتَ يَا ذَا ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ، سُبْحَانَ رَبِّي ٱلْعَلِيِّ ٱلْأَعْلَى ٱلْوَهَابِ، لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُو حَيُّ لَا يَمُوتُ، الْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُو حَيُّ لَا يَمُوتُ، اللهُ أَهْلُ بِيدِهِ ٱلْخَيْرُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ أَهْلُ ٱللهُ مُثِيمةً وَٱلْمَانِ وَٱلثَّنَاءِ ٱلْحَسَنِ، لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ أَهْلُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أي : صلاة الصبح .

ثُمَّ ٱدْعُ بَعْدَ ذَالِكَ بِٱلْجَوَامِعِ ٱلْكَوَامِلِ ؛ وَهِيَ مِمَّا عَلَّمَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ رضْوَانُ ٱللهِ عَلَيْهَا ، فَقُل : « ( ٱللّٰهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ ٱلْخَيْرِ كُلِّهِ ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَسْأَلُكَ ٱلْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلِ أَوِ ٱعْتِقَادٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلِ أَوِ ٱعْتِقَادٍ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْتَعِيذُكَ مِمَّا ٱسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ وَمَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ .. فَٱجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَداً ) » [ق٣٨٤٦ بنحوه] .

ثُمَّ ٱدْعُ بِمَا أَوْصَىٰ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، وَقُلْ : « ( يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ، لَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي وَلَا إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ) » [طص ٢٧٠/١].

ثُمَّ قُلْ مَا قَالَهُ عِيسَىٰ ـ عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ

ـ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَصْبَحْتُ لَا أَستَطِيعُ دَفْعَ مَا أَكْرَهُ ، وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَكْرَهُ ، وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرْجُو ، وَأَصْبَحَ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ بِيَدِ غَيْرِي ، وَأَصْبَحَ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ بِيَدِ غَيْرِي ، وَأَصْبَحَ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ بِيَدِ غَيْرِي ، وَأَصْبَحَ ٱلْأَمْرُ مُنِّهُ بِيَدِ غَيْرِي ، وَأَصْبَحَ وَأَصْبَحْتُ مُوْتَهَنَا بِعَمَلِي ، فَلَا فَقِيرَ أَفْقَرُ مِنِّي .

ٱللَّهُمَّ ؛ لَا تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي ، وَلَا تَسُوْْ بِي صَدِيقِي ، وَلَا تَسُوْ بِي صَدِيقِي ، وَلَا تَجْعَلِ ٱلدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي وَلَا تَجْعَلِ ٱلدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي وَلَا تَجْعَلِ ٱلدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي وَلَا تَسُلِّطْ عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِي ) .

ثُمَّ ٱدْعُ بِمَا بَدَا لَكَ مِنَ ٱلدَّعَوَاتِ ٱلْمَأْثُورَاتِ وَٱحْفَظْهَا ؛ مِمَّا أَوْرَدْنَاهُ فِي كِتَابِ ( ٱلدَّعَوَاتِ ) مِنْ كِتَابِ « إِحْيَاءِ عُلُوم ٱلدِّينِ » .

وَلْتَكُنْ أَوْقَاتُكَ بَعْدَ ٱلصَّلَاةِ إِلَىٰ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ مُوزَّعَةً عَلَىٰ أَرْبَعِ وَظَائِفَ :

- \_ وَظِيفَةٍ فِي ٱلدَّعَوَاتِ .
- ـ وَوَظِيفَةٍ فِي ٱلْأَذْكَارِ وَٱلتَّسْبِيحَاتِ، تُكَرِّرُهَا فِي سُبْحَةٍ.
  - وَوَظِيفَةٍ فِي قِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ
    - ـ وَوَظِيفَةٍ فِي ٱلتَّفَكُّرِ .

وَتَفَكَّرْ فِي ذُنُوبِكَ وَخَطَايَاكَ ، وَتَقصِيرِكَ فِي عِبَادَةِ مَوْلَاكَ ، وَتَقصِيرِكَ فِي عِبَادَةِ مَوْلَاكَ ، وَتَعَرُّضِكَ لِعِقَابِهِ ٱلْأَلِيمِ ، وَسَخَطِهِ ٱلْعَظِيمِ .

وَتُرَتِّبُ بِتَدْبِيرِكَ أَوْرَادَكَ فِي جَمِيعِ يَوْمِكَ ؛ لِتَتَدَارَكَ بِهِ مَا فَرَطَ مِنْ تَقصِيرِكَ .

وَتَتَحَرَّزَ بِهِ مِنَ ٱلتَّعَرُّضِ لِسَخَطِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي يَوْمِكَ .

وَتَنْوِي ٱلْخَيْرَ لِجَمِيعِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَتَعْزِمُ عَلَىٰ أَلَّا تَشْتَغِلَ فِي جَمِيعِ نَهَارِكَ إِلَّا بِطَاعَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَتُفَصِّلُ فِي تَشْتَغِلَ فِي جَمِيعٍ نَهَارِكَ إِلَّا بِطَاعَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَتُفَصِّلُ فِي قَلْبِكَ ٱلطَّاعَاتِ ٱلَّتِي تَقْدِرُ عَلَيْهَا ، وَتَخْتَارُ أَفْضَلَهَا ، وَتَخْتَارُ أَفْضَلَهَا ،

وَتَتَأَمَّلُ فِي تَهْيِئَةِ أَسْبَابِهَا لِتَشْتَغِلَ بِهَا .

وَلَا تَدَعْ عَنْكَ ٱلتَّفَكُّرَ فِي قُرْبِ ٱلْأَجَلِ وَحُلُولِ ٱلْمَوْتِ ٱلْقَاطِعِ لِلْأَمَلِ ، وَخُرُوجِ ٱلْأَمْرِ عَنِ ٱلِٱخْتِيَارِ ، وَحُصُولِ ٱلْآغْتِرَار .

وَلْيَكُنْ مِنْ تَسْبِيحَاتِكَ وَأَذْكَارِكَ عَشْرُ كَلِمَاتٍ:

أَحَدُهَا : ( لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ ٱلْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .

ٱلثَّانِيَةُ : ( لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ) .

ٱلشَّالِثَةُ: ﴿ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللهُ ٱلْـوَاحِـدُ ٱلْقَهَـارُ ، رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ) .

ٱلـرَّابِعَةُ: (سُبْحَـانَ ٱللهِ، وَٱلْحَمْـدُ لِلهِ، وَلَا إِلَـهَ إِلَّا ٱللهُ، وَٱللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ). وَٱلْخَامِسَةُ: ( سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ ٱلْمَلَائِكَةِ وَٱلْخُومِ ) .

وَٱلسَّادِسَةُ : ( سُبْحَانَ ٱللهِ ٱلْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ) .

وَٱلسَّابِعَةُ : ﴿ أَسْتَغْفِرُ ٱللهَ ٱلْعَظِيمَ ٱلَّذِي لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱللَّهَ وَٱلْمَغْفِرَةَ ﴾ .

ٱلثَّامِنَةُ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَعْطِيَ لِمَا مَعْطِيَ لِمَا مَنْفُتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا ٱلْجَدِّ مِنْكَ ٱلْجَدُّ ) .

وَٱلتَّاسِعَةُ: (ٱللَّهُمَّ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ).

وَٱلْعَاشِرَةُ: ﴿ بِٱسْمِ ٱللهِ ٱلَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ ٱسْمِهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ، وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ .

فَكَرِّرْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ فِي سُبْحَةٍ ، إِمَّا

( مِئَةَ مَرَّةٍ ) أَوْ ( سَبْعِينَ مَرَّةً ) ، أَوْ ( عَشْرَ مَرَّاتٍ ) وَهُوَ أَقَلُهَا ؛ لِيَكُونَ ٱلْمَجْمُوعُ ( مِئَةَ مَرَّةٍ ) .

وَلَازِمْ هَانِهِ ٱلْأَوْرَادَ ، وَلَا تَتَكَلَّمْ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ؛ فَفِي ٱلْخَبَرِ : « إِنَّ ذَالِكَ أَفْضَلُ مِنْ إِعْتَاقِ ثَمَانِي رِقَابٍ مِنْ فَفِي ٱلْخَبَرِ : « إِنَّ ذَالِكَ أَفْضَلُ مِنْ إِعْتَاقِ ثَمَانِي رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ » عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ - أَعْنِي : ٱلدِّ إِسْمَاعِيلَ » عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ - أَعْنِي أَنْ يَتَخَلَّلَهُ ٱلْأُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَخَلَّلَهُ كَلَامٌ .

فَٱعْلَمْ ذَٰ لِكَ تُوفَّقُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ .

\* \* \*

## آدَابُ مَابِعَ دُطُلُوعِ الشِّمْسِ الْيَ الرِّوَال

فَإِذَا طَلَعَتِ ٱلشَّمْسُ ، وَٱرْتَفَعَتْ قِيْدَ رُمْحِ (١) . فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَذَالِكَ عِنْدَ زَوَالِ وَقْتِ ٱلْكَرَاهَةِ لِلصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ مِنْ بَعْدِ فَرِيضَةِ ٱلصُّبْحِ إِلَى ٱرْتِفَاع ٱلشَّمْسِ .

فَإِذَا أَضْحَى ٱلنَّهَارُ ، وَمَضَىٰ مِنْهُ قَرِيبٌ مِنْ رُبُعِهِ .. فَصَلِّ صَلَاةَ ٱلضُّحَىٰ ( أَرْبَعاً ) أَوْ ( سِتّاً ) أَو ( ثَمَانِيَ ) ؟ فَصَلِّ صَلَاةَ ٱلضُّحَىٰ ( أَرْبَعاً ) أَوْ ( سِتّاً ) أَو ( ثَمَانِيَ ) ؟ مَثْنَىٰ ، مَثْنَىٰ ، فَقَدْ نُقِلَتْ هَاذِهِ ٱلْأَعْدَادُ كُلُّهَا عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱلصَّلَاةُ خَيْرٌ كُلُّهَا ، فَمَنْ شَاءَ .. فَلْيَسْتَقْلِلْ .

وَلَيْسَ بَيْنَ ٱلطُّلُوعِ وَٱلزَّوَالِ رَاتِبَةٌ مِنَ ٱلصَّلَوَاتِ إِلَّا

(١) أي : قَدْرَ رمحٍ .

هَاذِهِ، فَمَا فَضَلَ عَنْهُ مِنْ أَوْقَاتِكَ .. فَلَكَ فِيهِ أَرْبَعُ حَالَاتٍ:

ٱلْأُولَىٰ \_ وَهِيَ ٱلْأَفْضَلُ \_ : أَنْ تَصْرِفَهُ إِلَىٰ طَلَبِ ٱلْعِلْمِ ٱلْعَلْمِ ٱلنَّاسُ عَلَيْهِ ٱلنَّاسُ عَلَيْهِ وَسَمَّوْهُ عِلْماً .

وَٱلْعِلْمُ ٱلنَّافِعُ مَا يَزِيدُ فِي خَوْفِكَ مِنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ (١)،

(١) جاء في هامش (أ): (وأما الخوف من عذاب الله: فمندوب إليه في قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفَسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ . . . ﴾
 الآية .

فمن خاف مولاه في دنياه . . كان ناجياً في عقباه ، وكانت الجنة مأواه .

وقال : من كان بالله أعرف . . كان من الله أخوف .

وأصل هـٰذا الكلام من كتاب الله تعالىٰ حيث قال : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْقُلَمَاتُؤُا﴾ .

وقيل لأبي طارق الصيرفي: ما الخوف؟ فقال: إنما خوف الخائف من يوم ينادى فيه ألا إن فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداً ، ألا إن فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً . « رياض الأنس » [(خ) روضة الأنس للخائفين] .

وممّا ناجي الله به عز وجل موسىٰ عليه السّلام : قال تعالىٰ : =

وَيَزِيدُ فِي بَصِيرَتِكَ بِعُيُوبِ نَفْسِكَ ، وَيَزِيدُ فِي مَعْرِفَتِكَ بعِبَادَةِ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَيُقَلِّلُ مِنْ رَغبَتِكَ فِي ٱلدُّنيًا ، وَيَزِيدُ فِي رَغْبَتِكَ فِي ٱلْآخِرَةِ ، وَيَفْتَحُ بَصِيرَتَكَ بِآفَاتِ أَعْمَالِكَ حَتَّىٰ تَتَحَرَّزَ مِنْهَا ، وَيُطْلِعُكَ عَلَىٰ مَكَاتِدِ ٱلشَّيْطَانِ وَغُرُورِهِ وَكَيْفِيَّةِ تَلْبيسِهِ عَلَى ٱلْعُلَمَاءِ ٱلسُّوءِ حَتَّىٰ عَرَّضَهُمْ لِمَقْتِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَخَطِهِ ، حَيْثُ أَكَلُوا ٱلدُّنْيَا بٱلدِّين ، وَٱتَّخَذُوا ٱلْعِلْمَ وَسِيلَةً إِلَىٰ أَخْذِ ٱلْأَمْوَالِ مِنَ ٱلسَّلَاطِين ، وَأَكْلِ أَمْوَالِ ٱلْأَوْقَافِ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِين ، وَصَرَفَ هِمَّتَهُمْ طُولَ نَهَارِهِمْ إِلَىٰ طَلَبِ ٱلْجَاهِ وَٱلْمَنْزِلَةِ فِي قُلُوبِ ٱلْخَلْق ، وَٱضْطَرَّهُمْ ذَلِكَ إِلَى ٱلْمُرَاءَاةِ وَٱلْمُمَارَاةِ ، وَٱلْمُنَافَسَةِ وَٱلْمُبَاهَاةِ .

<sup>=</sup> يا موسىٰ خف الذي يعلم سرك وجهرك ، وارج من يملك الدنيا والآخرة ، وثق بمولى لا يخلف وعده ، واحذر من يأخذك متىٰ شاء وحيث شاء . منه [(خ)روضة الأنس للذاكرين] ) .

وَهَاذَا ٱلْفَنُّ مِنَ ٱلْعِلْمِ ٱلنَّافِعِ قَدْ جَمَعْنَاهُ فِي كِتَابِ « إِحْيَاءِ عُلُوم ٱلدِّينِ » .

فَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِهِ .. فَحَصِّلْهُ وَٱعْمَلْ بِهِ ، ثُمَّ عَلِّمْهُ وَٱعْمَلْ بِهِ ، ثُمَّ عَلِّمْهُ وَآدْعُ إِلَيْهِ ، فَمَنْ عَلِمَ ذَالِكَ وَعَمِلَ بِهِ وَدَعَا ٱلنَّاسَ إِلَيْهِ .. فَذَالِكَ يُدْعَىٰ عَظِيماً فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَاتِ بِشَهَادَةً عِيسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ .

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ ذَالِكَ كُلِّهِ وَفَرَغْتَ مِنْ إِصْلَاحِ نَفْسِكَ ظَاهِراً وَبَاطِناً ، وَفَضَلَ شَيْءٌ مِنْ أَوْقَاتِكَ . . فَلَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِعِلْمِ ٱلْمَذْهَبِ مِنَ ٱلْفِقْهِ ؛ لِتَعْرِفَ بِهِ ٱلْفُرُوعَ ٱلنَّادِرَةَ فِي ٱلْعِبَادَاتِ ، وَطَرِيقَ ٱلتَّوسُّطِ بَيْنَ ٱلْخَلْقِ فِي ٱلْخُصُومَاتِ فِي ٱلْعُبَادَاتِ ، وَطَرِيقَ ٱلتَّوسُّطِ بَيْنَ ٱلْخَلْقِ فِي ٱلْخُصُومَاتِ عِنْدَ إِكْبَابِهِمْ عَلَى ٱلشَّهَوَاتِ ، فَذَالِكَ أَيْضاً بَعْدَ ٱلْفَرَاغِ مِنْ عَلَى ٱلشَّهَوَاتِ ، فَذَالِكَ أَيْضاً بَعْدَ ٱلْفَرَاغِ مِنْ هَالِهِ ٱلْمُهمَّاتِ مِنْ جُمْلَةِ فَرُوضِ ٱلْكِفَايَاتِ .

فَإِنْ دَعَتْكَ نَفْسُكَ إِلَىٰ تَرْكِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ ٱلْأَوْرَادِ وَٱلْأَذْكَارِ ٱشْتِغَالاً بِذَالِكَ.. فَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلشَّيْطَانَ ٱللَّعِينَ قَدْ

دَسَّ إِلَىٰ قَلْبِكَ ٱلدَّاءَ ٱلدَّفِينَ ، وَهُوَ حُبُّ ٱلْمَالِ وَٱلْجَاهِ ، فَا إِلَىٰ قَلْبِكَ الْمَالِ وَٱلْجَاهِ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَغْتَرَ بِهِ فَتَكُونَ ضُحْكَةً لَهُ فَيُهْلِكَكَ ، ثُمَّ يَسْخَرَ مِنْكَ .

وَإِنْ جَرَّبْتَ نَفْسَكَ مُدَّةً فِي ٱلْأَوْرَادِ وَٱلْعِبَادَاتِ ، وَكَانَتْ لَا تَسْتَثْقِلُهَا كَسَلاً عَنْهَا ، وَلَكِنْ ظَهَرَتْ رَغْبَتُكَ فِي وَكَانَتْ لَا تَسْتَثْقِلُهَا كَسَلاً عَنْهَا ، وَلَكِنْ ظَهَرَتْ رَغْبَتُكَ فِي تَحْصِيلِ ٱلْعِلْمِ ٱلنَّافِعِ ، وَلَمْ تُرِدْ بِهِ إِلَّا وَجْهَ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَاللهَ الْعِلْمِ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَاللهَ الْعِبَادَاتِ مَهْمَا وَالدَّارَ ٱلْعِبَادَاتِ مَهْمَا صَحَّتْ لَكَ ٱلنَّيَةُ ، وَلَكِنَ ٱلشَّأْنَ فِي صِحَةِ ٱلنَّيَةِ .

فَإِذَا لَمْ تَصِحَّ . . فَهِيَ مَعْدِنُ غُرُورِ ٱلْجُهَّالِ ، وَمَزَلَّةُ أَقْدَامِ ٱلرِّجَالِ .

الْحَالَةُ النَّانِيَةُ: أَنْ لَا تَقْدِرَ عَلَىٰ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ النَّافِعِ ، وَلَكِنْ تَشْتَغِلُ بِوَظَائِفِ الْعِبَادَاتِ مِنَ الذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحَاتِ وَالصَّلَوَاتِ ، فَذَلِكَ مِنْ دَرَجَاتِ الْعَابِدِينَ وَالتَّسْبِيحَاتِ وَالصَّلَوَاتِ ، فَذَلِكَ مِنْ دَرَجَاتِ الْعَابِدِينَ وَسِيرِ الصَّالِحِينَ ، وَتَكُونُ بِذَلِكَ أَيْضاً مِنَ الْفَائِزِينَ .

ٱلْحَالَةُ ٱلثَّالِثَةُ: أَنْ تَشْتَغِلَ بِمَا تُوصِلُ بِهِ خَيْراً إِلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَتُدْخِلُ مِنْهُ سُرُوراً عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ الْمُسْلِمِينَ ، وَتُدْخِلُ مِنْهُ سُرُوراً عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ تُيَسِّرُ بِهِ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ لِلصَّالِحِينَ ؛ كَخِدْمَةِ الْفُقَهَاءِ وَالصَّوفِيَّةِ الْمُحَقِّقِينَ وَأَهْلِ الدِّينِ وَالتَّرَدُّدِ فِي أَشْغَالِهِمْ ، وَالصَّوفِيَّةِ الْمُحَقِّقِينَ وَأَهْلِ الدِّينِ وَالتَّرَدُّدِ فِي أَشْغَالِهِمْ ، وَالسَّعْيِ فِي إِطْعَامِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ (١) ، وَالتَّرَدُّدِ عَلَى وَالسَّعْيِ فِي إِطْعَامِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ (١) ، وَالتَّرَدُّدِ عَلَى الْمُرْضَىٰ بِالْعِيَادَةِ ، وَعَلَى الْجَنَائِذِ بِالتَّشْيِيعِ ؛ فَكُلُّ ذَلِكَ الْمُرْضَىٰ بِالْعِيَادَةِ ، وَعَلَى الْجَنَائِذِ بِالتَّشْيِيعِ ؛ فَكُلُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ النَّوَافِلِ ، فَإِنَّ هَلَذِهِ عِبَادَاتُ ، وَفِيهَا رِفْقُ إِلَّا لُمُسْلِمِينَ .

ٱلْحَالَةُ ٱلرَّابِعَةُ: أَنْ لَا تَقْوَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَٱشْتَغَلْتَ بِحَاجَتِكَ ٱكْتِسَابًا عَلَىٰ نَفْسِكَ وَعَلَىٰ عِيَالِكَ (٢) ، وَقَدْ سَلِمَ

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (وينبغي أن يغتنم خدمة الإخوان ويقدمها علىٰ النوافل؛ فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رئي رسول الله صلى آلله عليه وسلم فارغاً في أهله؛ إما أن يخصف نعلاً لمسكين، أو يخيط ثوباً لأرملة [صفة ٢٠٠/١]. «آداب المريدين » [ص٥٥]).

<sup>(</sup>۲) جاء في هامش (أ): (قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله =

ٱلْمُسْلِمُونَ مِنْكَ وَأَمِنُوا مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ ، وَسَلِمَ لَكَ دِينُكَ ، وَسَلِمَ لَكَ دِينُكَ ، إِذْ لَمْ تَرْتَكِبْ مَعْصِيَةً ، فَتَنَالَ بِذَالِكَ دَرَجَاتِ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ، إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِ ٱلتَّرَقِّي إِلَىٰ مَقَامَاتِ

= يحب المؤمن المحترف » [طس ٨٩٣٤] .

وقال صلى آلله عليه وسلم: «علّم الله آدم عليه السلام ألف حرفة من الحرف، وقال له: قل لذريتك ولولدك إن لم يصبروا. فليطلبوا الدنيا بهاذه الحرف ولا يطلبوها بالدّين ؛ فإن الدّين لي وحدي خالصاً، وويل لمن طلب الدنيا بالدين ويل له » [فر ٤١٠٥].

وقال صلى ألله عليه وسلم: « أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم » [شهاب ٧١٦].

وقد كان لكل واحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حرفة يعيش بها ، فكان آدم حرّاثاً وحائكاً ، وكانت حواء غزالة ، وكان إدريس خياطاً وخطاطاً ، وكان نوح نجاراً ، وزكريا نجاراً أيضاً ، وهود وصالح تاجرين ، وإبراهيم زراعاً ونجاراً ، وأيوب زراعاً ، وداوود زراداً ، وسليمان خوّاصاً ، وكان موسى وشعيب ومحمد صلى ألله عليه وسلم ، وسائر الأنبياء صلى ألله عليهم وسلم رعاة . اهـ « البركة » [1] .

قال في « التحفة » [٣٨٩/٩] : وأفضل المكاسب : الزراعة ؛ لأنها أعم نفعاً ، وأقرب إلى التوكل ، وأسلم من الغش . ثم : الصناعة ؛ لأن فيها إتعاب النفس لطلب الحلال . ثم : التجارة ) . ٱلسَّابِقِينَ ، وَهَاذِهِ أَقَلُّ ٱلدَّرَجَاتِ فِي مَقَامَاتِ ٱلدِّينِ ، وَمَا بَعْدَهَا فَهِيَ مِنْ مَرَاتِعِ ٱلشَّيَاطِينِ ، وَذَٰلِكَ بِأَنْ تَشْتَغِلَ ـ وَٱلْعِيَاذُ بِٱللهِ ـ بِمَا يَهْدِمُ دِينَكَ ، أَوْ تُؤْذِي عَبْداً مِنْ عِبَادِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، فَهَاذِهِ رُتْبَةُ ٱلْهَالِكِينَ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ فِي هَاذِهِ ٱلطَّبَقَةِ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱلْعَبْدَ فِي حَقِّ دِينِهِ عَلَىٰ ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ :

\_ إِمَّا سَالِمٌ : وَهُوَ ٱلْمُقْتَصِرُ عَلَىٰ أَدَاءِ ٱلْفَرَائِضِ وَتَرْكِ ٱلْمَعَاصِي .

أَوْ رَابِحٌ : وَهُوَ ٱلْمُتَطَوِّعُ بِٱلْقُرُبَاتِ وَٱلنَّوَافِلِ .

ـ أَوْ خَاسِرٌ : وَهُوَ ٱلْمُقَصِّرُ عَنِ ٱللَّوَازِمِ .

فإِنْ لَمْ تَقْدِرْ أَنْ تَكُونَ رَابِحاً .. فَٱجْتَهِدْ أَنْ تَكُونَ سَالِماً ، وَإِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ خَاسِراً .

وَٱلْعَبْدُ فِي حَقِّ سَائِرِ ٱلْعِبَادِ لَهُ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ :

ٱلْأُولَىٰ : أَنْ يَنْزِلَ فِي حَقِّهِمْ مَنْزِلَةَ ٱلْكِرَامِ ٱلْبَرَرَةِ مِنَ

ٱلْمَلَائِكَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَسْعَىٰ فِي أَغْرَاضِهِمْ رِفْقاً بِهِمْ ، وَإِدْخَالاً لِلسُّرُورِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ .

ٱلثَّانِيَةُ: أَنْ يَنْزِلَ مَنْزِلَةَ ٱلْبَهَائِمِ وَٱلْجَمَادَاتِ فِي حَقِّهِمْ ؛ فَلَا يَنَالُهُمْ خَيْرُهُ ، وَلَكِنْ يَكُفُّ عَنْهُمْ شَرَّهُ .

ٱلثَّالِثَةُ : أَنْ يَنْزِلَ فِي حَقِّهِمْ مَنْزِلَةَ ٱلْعَقَارِبِ وَٱلْحَيَّاتِ وَٱلسِّبَاعِ ٱلضَّارِيَاتِ ، لَا يُرْجَىٰ خَيْرُهُ ، وَيُتَّقَىٰ شَرُّهُ .

فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَىٰ أَنْ تَلْتَحِقَ بِأُفُقِ ٱلْمَلَائِكَةِ .. فَٱحْذَرْ أَنْ تَنْزِلَ عَنْ دَرَجَةِ ٱلْبَهَائِمِ وَٱلْجَمَادَاتِ إِلَىٰ مَرَاتِبِ ٱلْعَقَارِبِ وَٱلْجَمَادَاتِ إِلَىٰ مَرَاتِبِ الْعَقَارِبِ

فَإِنْ رَضِيتَ لِنَفْسِكَ ٱلنُّزُولَ مِنْ أَعْلَىٰ عِلِّيِّنَ .. فَلَا تَرْضَ لَهَا بِٱلْهَوِيِّ إِلَىٰ أَسْفَلِ سَافِلِينَ ، فَلَعَلَّكَ أَنْ تَنْجُوَ كَفَافاً لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ .

فَعَلَيْكَ فِي بَيَاضِ نَهَارِكَ أَنْ لَا تَشْتَغِلَ إِلَّا بِمَا يَنْفَعُكَ فِي

مَعَادِكَ وَمَعَاشِكَ ٱلَّذِي لَا تَسْتَغْنِي عَنِ ٱلْاَسْتِعَانَةِ بِهِ عَلَىٰ مَعَادِكَ .

فَإِنْ عَجَزْتَ عَنِ ٱلْقِيَامِ بِحَقِّ دِينِكَ مَعَ مُخَالَطَةِ ٱلنَّاسِ وَكُنْتَ لَا تَسْلَمُ . . فَٱلْعُزْلَةُ أَوْلَىٰ بِكَ ، فَعَلَيْكَ بِهَا ، فَفِيهَا ٱلسَّلَامَةُ (١) .

فَإِنْ كَانَتِ ٱلْوَسَاوِسُ فِي ٱلْعُزْلَةِ تُجَاذِبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يُوضِي ٱللهَ تَعَالَىٰ وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَىٰ قَمْعِهَا بِوَظَائِفِ

وقال الثوري : هـٰـذا زمان السكوت ولزوم البيوت ، وأنشد : زمــانــك ذا زمــان لــزوم بيــتِ وحفظ للسانِ وخفض صوتِ

وقال أبو ذر: نِعمَ صومعة الرجل بيته ؛ يكف فيها بصره وسمعه وقلبه وفرجه ، أفضل المجالس حيثُ: لا تُرىٰ ولا تَرىٰ ، والله لقد وجبت العزلة .

[فإذا كان هـٰذا وهُم على الحق أعوان ، وفي ذات الله إخوان ، فكيف في هـٰذا الزمان؟! الله المستعان] « البركة » [٢١] ) .

ٱلْعِبَادَاتِ . . فَعَلَيْكَ بِٱلنَّوْمِ (١) .

فَهَالذَا أَحْسَنُ أَحْوَالِكَ وَأَحْوَالِنَا ، إِذَا عَجَزْنَا عَنِ الْغَنِيمَةِ ، وَأَخْسِسْ بِحَالِ الْغَنِيمَةِ ، وَأَخْسِسْ بِحَالِ مَنْ سَلَامَةُ دِينِهِ فِي تَعْطِيلِ حَيَاتِهِ ، إِذِ ٱلنَّوْمُ أَخُو ٱلْمَوْتِ ، وَهُو تَعْطِيلٌ لِلْحَيَاةِ ، وَٱلْتِحَاقُ بِٱلْجَمَادَاتِ .

فَٱعْلَمْ ذَٰ لِكَ تُوفَقُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ .

\* \* \*

(١) جاء في هامش (أ): (وروي أن أم سليمان قالت لسليمان: يا بني ؛ لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم تدع الرجل فقيراً يوم القيامة.

وقالت ابنة الربيع بن خيثم لأبيها: يا أبتاه ؛ ما لي أرى الناس رقوداً ولا تنام .. فقال : يا ابنتاه ؛ إن أباك يخاف البيات ثم إن لم تقدر على مقاساة السهر .. فاعمل بطاعة الله رب البشر ؛ كما بلغنا عن أبي الدرداء أنه اشتكى إلى سلمان رضي الله عنه كثرة النوم .. فقال له : نم ما شئت فإذا استيقظت .. فاتق الله . « رياض الأنس » [(خ) روضة الأنس للخائفين]) .

## آدًابُ الاستِعُدَاد لِسَائِرالصَّاوَات

يَنْبَغِي أَنْ تَسْتَعِدَّ قَبْلَ ٱلزَّوَالِ لِصَلَاةِ ٱلظُّهْرِ ؛ فَتُقَدِّمَ ٱلْقَيْلُولَةَ إِنْ كَانَ لَكَ قِيَامٌ بِٱللَّيلِ ، أَوْ سَهَرٌ فِي ٱلْخَيْرِ ، فَإِنَّ فِيهَا مَعُونَةً عَلَىٰ قِيَامٍ ٱللَّيْلِ ، كَمَا أَنَّ فِي ٱلسُّحُورِ مَعُونَةً عَلَىٰ قِيَامٍ ٱلنَّهَارِ ، وَٱلْقَيْلُولَةُ مِنْ غَيْرِ قِيَامٍ بِٱللَّيْلِ كَٱلسُّحُورِ مِنْ غَيْرِ صَوْمٍ بِٱللَّيْلِ كَٱلسُّحُورِ مِنْ غَيْرِ صَوْمٍ بِٱلنَّهَارِ .

فَٱجْتَهِدْ أَنْ تَسْتَيْقِظَ قَبْلَ ٱلزَّوَالِ(١) ، وَتَتَوَضَّا وَتَحْضُرَ ٱلْمُوْذِّنَ وَتُجِيبَهُ ، ثُمَّ ٱلْمَسْجِدَ وَتُصلِّيَ ٱلتَّحِيَّةَ ، وَتَنْتَظِرَ ٱلْمُؤَذِّنَ وَتُجِيبَهُ ، ثُمَّ تَقُومَ فَتُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَقِيبَ ٱلزَّوَالِ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَوِّلُهُنَّ وَيَقُولُ : « هَلذَا وَقْتُ تُفْتَحُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَوِّلُهُنَّ وَيَقُولُ : « هَلذَا وَقْتُ تُفْتَحُ

<sup>(</sup>١) أي : من نوم القيلولة إذا قِلْتَ .

فِيهِ أَبْوَابُ ٱلسَّمَاءِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ لِي فِيهِ عَمَلٌ صَالِحٌ » [طب ٤٠٣٨] .

وَهَاذِهِ ٱلْأَرْبَعُ قَبْلَ ٱلظُّهْرِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، فَفِي ٱلْخَبَرِ : « أَنَّ مَنْ صَلَّاهُنَّ وَأَحْسَنَ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ . . صَلَّىٰ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَى ٱللَّيْلِ » .

ثُمَّ صَلِّ ٱلْفَرْضَ مَعَ ٱلْإِمَامِ.

ثُمَّ صَلِّ بَعْدَ ٱلْفَرْضِ رَكْعَتَيْنِ ؛ فَهُمَا مِنَ ٱلرَّوَاتِبِ ٱلثَّابِتَةِ .

وَلَا تَشْتَغِلْ إِلَى ٱلْعَصْرِ إِلَّا بِتَعَلُّمِ عِلْمٍ أَوْ إِعَانَةِ مُسْلِمٍ ، أَوْ سَعْي فِي مَعَاشٍ تَسْتَعِينُ بِهِ عَلَىٰ دِينِكَ .

ثُمَّ صَلِّ أَرْبَعاً قَبْلَ ٱلْعَصْرِ ؛ فَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، فَقَدْ قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « رَحِمَ ٱللهُ عَبْداً صَلَّىٰ أَرْبَعاً قَبْلَ ٱلْعَصْرِ » [خ:١١٩٣] .

فَٱجْتَهِدْ أَنْ يَنَالَكَ دُعَاؤُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَلَا تَشْتَغِلْ بَعْدَ ٱلْعَصْرِ إِلَّا بِمِثْلِ مَا سَبَقَ قَبْلَهُ .

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ أَوْقَاتُكَ مُهْمَلَةً ، فَتَشْتَغِلَ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِمَا ٱتَّفَقَ كَيْفَ ٱتَّفَقَ ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تُحَاسِبَ نَفْسَكَ ، وَتُعَيِّنَ لِكُلِّ وَقْتٍ وَتُرَتِّبَ وَظَائِفَكَ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ ، وَتُعَيِّنَ لِكُلِّ وَقْتٍ شُغْلاً لَا يَتَعَدَّاهُ وَلَا تُؤْثِرُ فِيهِ سِواهُ ، فَبِهِ تَظْهَرُ بَرَكَةُ اللَّوْقَاتِ .

فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ نَفْسَهُ مُهْمَلاً سُدَىً إِهْمَالَ ٱلْبَهَائِمِ ، لَا يَدْرِي بِمَا يَسْتَقْبِلُ كُلَّ وَقْتٍ . . فَتنْقَضِي أَكْثَرُ أَوْقَاتِهِ ضَائِعَةً .

وَأَوْقَاتُكَ عُمْرُكَ ، وَعُمْرُكَ رَأْسُ مَالِكَ ، وَعَلَيْهِ تِجَارَتُكَ ، وَعِلَيْهِ تِجَارَتُكَ ، وَبِهِ وُصُولُكَ إِلَىٰ نَعِيمِ ٱلْأَبَدِ فِي جِوَارِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، فَكُلُّ نَفَسٍ مِنْ أَنْفَاسِكَ جَوْهَرٌ لَا قِيمَةَ لَهُ ، إِذْ لَا بَدَلَ لَهُ ، فَإِذَا فَاتَ فَلَا عَوْدَةَ لَهُ .

فَلَا تَكُنْ كَٱلْحَمْقَى ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِزِيَادَةِ أَمْوَالِهِمْ مَعَ نُقُصَانِ أَعْمَارِهِمْ .

فَأَيُّ خَيْرٍ فِي مَالٍ يَزِيدُ وَعُمْرٍ يَنْقُصُ ؟!

فَلَا تَفْرَحْ إِلَّا بِزِيَادَةِ عِلْمٍ أَوْ عَمَلٍ ، فَإِنَّهُمَا رَفِيقَاكَ يَصْحَبَانِكَ فِي ٱلْقَبْرِ ، حَيْثُ يَتَخَلَّفُ عَنْكَ أَهْلُكَ وَمَالُكَ وَوَلَدُكَ وَأَصْدِقَاؤُكَ .

ثُمَّ إِذَا ٱصْفَرَّتِ ٱلشَّمْسُ . . فَٱجْتَهِدْ أَنْ تَعُودَ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ قَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ، وَتَشْتَغِلَ بِٱلتَّسْبِيحِ وَٱلِٱسْتِغْفَارِ ؛ فَإِنَّ فَضْلَ هَاذَا ٱلْوَقْتِ كَفَضْلِ مَا قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ .

قَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومِهَا﴾ .

وَٱقْرَأْ قَبْلَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ : ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ ، وَ ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ ، وَ ﴿ ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ﴾ .

وَلْتَغْرُبْ عَلَيْكَ ٱلشَّمْسُ وَأَنْتَ فِي ٱلْإَسْتِغْفَارِ.

فَإِذَا سَمِعْتَ ٱلْأَذَانَ . . فَأَجِبْ ، وَقُلْ بَعْدَهُ : ( ٱللَّهُمَّ ؛

إِنِّي أَسْأَلُكَ عِنْدَ إِقْبَالِ لَيْلِكَ ، وَإِذْبَارِ نَهَارِكَ ، وَحُضُورِ صَلَاتِكَ ، وَأُصْوَاتِ دُعَاتِكَ .. أَنْ تُؤْتِيَ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ .. ) ، وَٱلدُّعَاءُ كَمَا سَبَقَ .

ثُمَّ صَلِّ ٱلْفَرْضَ بَعْدَ جَوَابِ ٱلْإِقَامَةِ.

وَصَلِّ بَعْدَ ذَالِكَ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا رَاتِبَةُ ٱلْمَغْرِبِ .

وَإِنْ صَلَّيْتَ بَعْدَهُمَا أَرْبَعاً تُطِيلُهَا . . فَهِيَ أَيْضاً سُنَّةٌ .

وَإِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ تَنْوِيَ ٱلِأَعْتِكَافَ إِلَى ٱلْعِشَاءِ ، وَتُحْيِيَ مَا بَيْنَ ٱلْعِشَاءِ ، وَتُحْيِي مَا لَا مَا بَيْنَ ٱلْعِشَاءَيْنِ بِٱلصَّلَاةِ . . فَقَدْ وَرَدَ فِي فَصْلِ ذَٰلِكَ مَا لَا يُحْصَىٰ ؛ وَهِيَ نَاشِئَةُ ٱللَّيْلِ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ نَشْئِهِ ، وَهِيَ صَلَاةُ ٱلْأَوَّالِينَ (١) .

وَسُئِلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ :

<sup>(</sup>١) أي : الصلاة في هاذا الوقت تسمى صلاة الأوابين .

﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ . . فَقَالَ : ﴿ هِيَ ٱلصَّلَاةُ بَيْنَ ٱلْعِشَاءَيْنِ ؛ إِنَّهَا لَتَذْهَبُ بِمَلَاغَاتِ ٱلنَّهَارِ ، وَتُهَذِّبُ بَيْنَ ٱلْعِشَاءَيْنِ ؛ إِنَّهَا لَتَذْهَبُ بِمَلَاغَاتِ ٱلنَّهَارِ ، وَتُهَذِّبُ آخِرَهُ ﴾ .

وَ ( ٱلْمَلَاغَاتُ ) \_ جَمْعُ مَلْغَاةٍ \_ وَهُوَ : مِنَ ٱللَّغْوِ .

فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ ٱلْعِشَاءِ .. فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ ٱلْفَرْضِ إِحْيَاءً لِمَا بَيْنَ ٱلْأَذَانَيْنِ فَفَضْلُ ذَٰلِكَ كَثِيرٌ . وَفِي ٱلْخَبَرِ : " إِنَّ ٱلدُّعَاءَ بَيْنَ ٱلْأَذَانِ وَٱلْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ » .

ثُمَّ صَلِّ ٱلْفَرْضَ ، وَصَلِّ ٱلرَّاتِبَةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَٱقْرَأْ فِيهِمَا بِسُورَةِ (آلم) ٱلسَّجْدَة . وَ( تَبَارَكَ ) ٱلْمُلْكُ ، أَوْ سُورَةَ ( يَس ) وَ ( ٱلدُّخَانُ ) ، فَذَالِكَ مَأْثُورٌ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَصَلِّ بَعْدَهُمَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ؛ فَفِي ٱلْخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ عِظَمٍ فَضْلِهِ .

ثُمَّ صَلِّ ٱلْوِتْرَ بَعْدَ ذَالِكَ ( ثَلَاثاً ) بِتَسْلِيمَتَيْنِ أَوْ بِتَسْلِيمَةٍ

وَاحِدَةٍ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِـ ( سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ) ، وَ( قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ) ، وَسُورَةِ ( ٱلْإِخْلَاصِ ) وَ ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ) .

وَإِنْ كُنْتَ عَازِماً عَلَىٰ قِيَامِ ٱللَّيْلِ .. فَأَخِّرِ ٱلْوِتْرَ ؛ لِيَكُونَ آخِرَ صَلَاتِكَ بِٱللَّيْلِ .

ثُمَّ ٱشْتَغِلْ بَعْدَ ذَلِكَ بِمُذَاكَرَةِ عِلْمٍ أَوْ مُطَالَعَةِ كِتَابٍ ، وَلاَ تَشْتَغِلْ بِٱللَّهْوِ وَٱللَّعِبِ فَيَكُونَ ذَلِكَ خَاتِمَةَ أَعْمَالِكَ قَبْلَ نَوْمِكَ فَإِنَّمَا ٱلْأَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا .

\* \* \*



## آدًابُ النَّوْمِر

فَإِذَا أَرَدْتَ ٱلنَّوْمَ . . فَٱبْسُطْ فِرَاشَكَ مُسْتَقْبِلَ ٱلقِبْلَةِ ، وَنَمْ عَلَىٰ يَمِينِكَ كَمَا يُضْجَعُ ٱلْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱلنَّوْمَ مِثْلُ ٱلْمَوْتِ ، وَٱلْيَقَظَةَ مِثْلُ ٱلْبَعْثِ ، وَلَيْلَقِكَ ، فَكُنْ مُسْتَعِدًا وَلَعَلَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ يَقْبِضُ رُوحَكَ فِي لَيْلَتِكَ ، فَكُنْ مُسْتَعِدًا لِلِقَائِهِ بِأَنْ تَنَامَ عَلَىٰ طَهَارَةٍ ، وَتَكُونَ وَصِيَّتُكَ مَكْتُوبَةً تَحْتَ لِلِقَائِهِ بِأَنْ تَنَامَ عَلَىٰ طَهَارَةٍ ، وَتَكُونَ وَصِيَّتُكَ مَكْتُوبَةً تَحْتَ وِسَادَتِكَ ، وَتَنَامَ تَائِبًا عَنِ ٱلذُّنُوبِ مُسْتَغْفِراً ، عَازِماً عَلَىٰ وَسَادَتِكَ ، وَتَنَامَ تَائِبًا عَنِ ٱلذُّنُوبِ مُسْتَغْفِراً ، عَازِماً عَلَىٰ أَنْ لَا تَعُودَ إِلَىٰ مَعْصِيةٍ أَبَداً ، وَٱعْزِمْ عَلَى ٱلْخَيْرِ لِجَميعِ ٱلنَّاسِ إِنْ بَعَثَكَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ .

وَتَذَكَّرْ أَنَّكَ سَتُضْجَعُ فِي ٱلْقَبْرِ كَذَالِكَ وَحِيداً فَرِيداً ، لَيْسَ مَعَكَ إِلَّا عَمَلُكَ ، وَلَا تُجْزَىٰ إِلَّا بِسَعْيِكَ . وَلَا تَسْتَجْلِبِ ٱلنَّوْمَ تَكَلُّفاً بِتَمْهِيدِ ٱلْفُرُشِ ٱلْوَطِيئَةِ ، فَإِنَّ النَّوْمَ تَعْطِيلُ ٱلْحَيَاةِ ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ يَقَظَتُكَ وَبَالاً عَلَيْكَ ، فَنَوْمُكَ أَسْلَمُ لِدِينِكَ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً ، فَلَا يَكُونَنَّ نَوْمُكَ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِي سَاعَاتٍ ، فَيَكُونِنَّ نَوْمُكَ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِي سَاعَاتٍ ، فَيَكُونِنَ نَوْمُكَ إِنْ عِشْتَ سِتِّينَ سَنَةً أَنْ تُضَيِّعَ مِنْهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، وَهُوَ ٱلنَّلُثُ .

وَأَعِدَّ عِنْدَ ٱلنَّوْمِ سِوَاكَكَ وَطَهُورَكَ ، وَٱعْزِمْ عَلَىٰ قِيَامِ ٱلنَّيْلِ ، وَعَلَى ٱلْقِيَامِ قَبْلَ ٱلصُّبْحِ .

فَرَكْعَتَانِ فِي جَوْفِ ٱللَّيْلِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ ٱلْبِرِّ ، فَٱسْتَكْثِرْ مِنْ كُنُوزِ ٱلْبِرِّ ، فَٱسْتَكْثِرْ مِنْ كُنُوزِكَ لِيَوْمِ فَقْرِكَ ، فَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكَ كُنُوزُ ٱلدُّنْيَا إِذَا مِتَّ (١) .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (وفي الحديث: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل =

وَقُلْ عِندَ نَوْمِكَ (١):

( بِٱسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي ، وَبِٱسْمِكَ أَرْفَعُهُ . . فَاعْفِرْ لِي ذَنْبِي .

ٱللَّهُمَّ ؛ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ .

ٱللّٰهُمَّ ؛ بِٱسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ، إِنَّ رَبِّي غَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم .

أَنْتَ ٱلْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ ٱلْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ

<sup>=</sup> فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك » [ك ٣٠٦/٤] ) .

<sup>(</sup>١) ومما ينبغي للمسلم المحافظةُ عليه عند النوم من الأذكار:

\_ أن يقول: الله أكبر ( ٣٤ مرة ) ، وسبحان الله ( ٣٣ مرة ) ، والحمد لله ( ٣٣ مرة ) ، والحمد لله ( ٣٣ مرة ) ؛ وهاذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عليّاً كرم الله وجهه وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها .

ـ ثم النفث في اليدين عند قراءة الإِخلاص والمعوذتين وأن يمسح بهما جسده . ( ٣ مرات ) .

ٱلْبَاطِنُ فَلَيْسَ دَوْنَكَ شَيْءٌ . . ٱقْضِ عَنِّي ٱلدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ ٱلْفَقْر . أَنْفَقْر .

ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي ، وَأَنْتَ تَتَوَقَّاهَا ، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا ، إِنْ أَمَنَّهَا . . فَٱغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا . . فَٱخْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا . . فَٱخْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ ٱلصَّالِحِينَ .

ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْعَفْوَ وَٱلْعَافِيَةَ .

ٱلله م ؛ أَيْقِطْنِي فِي أَحَبِ ٱلسَّاعَاتِ إِلَيْكَ ، وَٱسْتَعْمِلْنِي بِأَحَبِ ٱلْأَعْمَالِ إِلَيْكَ ، لَتُقَرِّبَنِي إِلَيْكَ زُلْفَىٰ ، وَٱسْتَعْمِلْنِي مِنْ سَخَطِكَ بُعْداً ، أَسْأَلُكَ فَتُعْطِينِي ، وَأَسْتَغْفِرُكَ فَتُعْظِينِي ، وَأَسْتَغْفِرُكَ فَتُعْظِينِي ، وَأَدْعُوكَ فَتَسْتَجِيبَ لِي ) .

ثُمَّ ٱقْرَأُ ( آيَةَ ٱلْكُرْسِيِّ ) ، وَ( آمَنَ ٱلرَّسُولُ ) إِلَىٰ آخِرِ ٱلسُّورَةِ ، وَ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ) ، وَسُورَةَ السُّورَةِ ، وَ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ) ، وَسُورَةَ ( تَبَارَكَ ) ٱلْمُلْكَ .

وَلْيَأْخُذُكَ ٱلنَّوْمُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَعَلَى

ٱلطَّهَارَةِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ .. عُرِجَ بِرُوحِهِ إِلَى ٱلْعَرْشِ ، وَكُتِبَ مُصَلِّياً حَتَّىٰ يَستَيْقِظَ .

فَإِذَا ٱسْتَيْقَظْتَ . . فَٱرْجِعْ إِلَىٰ مَا قَدْ عَرَّفْتُهُ أَوَّلاً ، وَدَاوِمْ عَلَىٰ هَـٰذَا ٱلتَّرْتِيبِ بَقِيَّةَ عُمْرِكَ (١) .

فَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ٱلْمُدَاوَمَةُ .. فَٱصْبِرْ صَبْرَ ٱلْمَرِيضِ عَلَىٰ

(١) جاء في هامش (أ): (قال صلى آلله عليه وسلم: «كأنك في الدنيا لم تكن وفي الآخرة لم تزل».

ومن « رياض الأنس » [(خ) روضة الأنس للخائفين] : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا دخل النور القلب. . انفسح وانشرح » ، فقيل : يا رسول الله ؛ وهل لذلك من علامة؟ قال : « نعم ؛ التجافي عن دار الغرور ، والإنابة إلىٰ دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل نزوله » [ك ٢١١/٤] .

وسئل بعضهم عن الاستعداد للموت فقال : ثلاثة أشياء : اكتساب المكارم ، واجتناب المحارم ، والصبر علىٰ المكاره .

وقال بعضُهم: كلنا قد أَيقن بالجنة وما نرى لها طالباً ، وكلنا قد أيقن بالنار ولا نرى منها هارباً ، وكلنا قد أيقن بالموت ولا نرى له مستعداً . « رياض » [(خ) روضة الأنس للخائفين] ) .

مَرَارَةِ ٱلدَّوَاءِ ٱنْتِظَاراً لِلشِّفَاءِ ، وَتَفَكَّرْ فِي قِصَرِ عُمْرِكَ ، وَتَفَكَّرْ فِي قِصَرِ عُمْرِكَ ، وَإِنْ عِشْتَ مِئَةَ سَنَةٍ .

فَذَالِكَ بِٱلْإِضَافَةِ إِلَىٰ مُقَامِكَ فِي ٱلدَّارِ ٱلْآخِرَةِ وَهِيَ أَبَدُ الْآبَادِ . . قَلِيلٌ .

وَتَأَمَّلُ أَنَّكَ كَيْفَ تَتَحَمَّلُ ٱلْمَشَقَّةَ وَٱلذُّلَّ فِي طَلَبِ ٱلدُّنْيَا شَهْراً أَوْ سَنَةً مَثَلاً!!

فَكَيْفَ لَا تَتَحَمَّلُ ذَالِكَ أَيَّاماً قَلَائِلَ رَجَاءَ ٱلِاَسْتِرَاحَةِ أَبَدَ ٱلْآبَاد؟!

وَلَا تُطَوِّلْ أَمَلَكَ فَيَثْقُلَ عَلَيْكَ عَمَلُكَ ، وَقَدِّرْ قُرْبَ الْمَشَقَّةَ الْيَوْمَ ؛ الْمَوْتِ ، وَقُلْ فِي نَفْسِكَ إِنِّي أَتَحَمَّلُ الْمَشَقَّةَ الْيَوْمَ ؛ فَلَعَلِّي أَمُوتُ غَداً ، فَإِنَّ فَلَعَلِّي أَمُوتُ غَداً ، فَإِنَّ الْمَوْتَ لَا يَهْجُمُ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ وَسِنٍّ مَخْصُوصٍ وَسِنٍّ مَخْصُوصٍ وَسِنٍ مَخْصُوصٍ وَحَالٍ مَخْصُوصٍ وَسِنٍ مَخْصُوصٍ وَحَالٍ مَخْصُوصٍ وَسِنً مَخْصُوصٍ وَحَالٍ مَخْصُوصٍ وَسِنً مَخْصُوصٍ

<sup>(</sup>١) جاء في هامش ( أ ) : ( في الحديث : « عجبت لغافل لا يغفل =

وَلَا بُدَّ مِنْ هُجُومِهِ .

فَٱلْإَسْتِعْدَادُ لَهُ أَوْلَىٰ مِنَ ٱلْإَسْتِعْدَادِ لِللَّانِيَا ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ لَا تَبْقَىٰ فِيهَا إِلَّا مُدَّةً يَسِيرةً ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِكَ أَنَّكَ لَا تَبْقَىٰ فِيهَا إِلَّا مُدَّةً يَسِيرةً ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِكَ إِلَّا نَفَسٌ ، أَوْ سَاعَةٌ ، أَوْ يَوْمٌ وَاحِدٌ . . فَقَدِّرْ هَاذَا فِي قَلْبِكَ كُلَّ يَوْم ، وَكَلِّفْ نَفْسَكَ ٱلصَّبْرَ عَلَىٰ طَاعَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ يَوْماً فَيُوْماً ، فَإِنَّكَ لَوْ قَدَّرْتَ ٱلْبُقَاءَ خَمْسِينَ سَنَةً ، وَأَلْزَمْتَهَا فَيُوماً ، فَإِنَّكَ لَوْ قَدَّرْتَ ٱلْبُقَاءَ خَمْسِينَ سَنَةً ، وَأَلْزَمْتَهَا اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْكَ . الْفَرَتْ وَٱسْتَصْعَبَتْ عَلَيْكَ .

فَإِنْ فَعَلْتَ ذَٰلِكَ . فَرِحْتَ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ فَرَحاً لَا آخِرَ لَهُ ، وَإِنْ سَوَّفْتَ وَتَسَاهَلْتَ . جَاءَكَ ٱلْمَوْتُ فِي وَقْتٍ لَا تَحْتَسِبُهُ ، وَتَحَسَّرْتَ تَحَسُّراً لَا آخِرَ لَهُ .

وَعِنْدَ ٱلصَّبَاحِ يَحْمَدُ ٱلْقَوْمُ ٱلسُّرَىٰ ، وَعِنْدَ ٱلْمَوْتِ يَأْمِهُ ٱلسُّرَىٰ ، وَعِنْدَ ٱلْمَوْتِ يَأْتِيكَ ٱلْخَبَرُ ٱلْيَقِينُ ، ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَحِينٍ ﴾ .

<sup>=</sup> عنه ، وعجبت لمؤمل دنيا والموت يطلبه ، وعجبت لضاحك مِلءَ فيه ولا يدري أأرضى الله أم أسخطه » [شهاب ٥٩٤] ).

وَإِذْ قَدْ أَرْشَدْنَاكَ إِلَىٰ تَرْتِيبِ ٱلْأَوْرَادِ .. فَلْنَذْكُرْ كَيْفِيَّةَ ٱلصَّلَاةِ وَٱلصِّيَامِ ، وَآدَابَهُمَا ، وَآدَابَ ٱلْإِمَامَةِ ، وَٱلْقُدْوَةِ ، وَٱلْجُمْعَةِ .

\* \* \*

## آدًابُ الصَّكَاة

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَهَارَةِ ٱلْحَدَثِ ، وَطَهَارَةِ ٱلْخَبَثِ فِي ٱلْبَدَنِ وَٱلثِّيَابِ وَٱلْمَكَانِ ، وَمِنْ سَتْرِ ٱلْعَوْرَةِ مِنَ ٱلسُّرَّةِ إِلَى ٱلْبُدَنِ وَٱلثِّيَابِ وَٱلْمَكَانِ ، وَمِنْ سَتْرِ ٱلْعَوْرَةِ مِنَ ٱلسُّرَّةِ إِلَى ٱلرُّكْبَةِ .. فَٱسْتَقْبِلِ ٱلْقِبْلَةَ قَائِماً مُرَاوِحاً بَيْنَ قَدَمَيْكَ ؛ بِحَيْثُ لَا تَضُمُّهُمَا (١) ، وَٱسْتَوِ قَائِما (٢) ، وَٱقْرَأُ ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ لَا تَضُمُّهُمَا ( ) ، وَٱسْتَوِ قَائِما نِ الرَّحِيمِ ، وَٱخْضِرْ قَلْبَكَ ، ٱلنَّاسِ ) تَحَصُّنا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ، وَٱخْضِرْ قَلْبَكَ ، وَقَرِّغُهُ مِنَ ٱلْوَسَاوِسِ ، وَٱنْظُرْ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ تَقُومُ وَمَنْ تُنَاجِي مَوْلَاكَ بِقَلْبٍ غَافِلٍ وَصَدْرٍ تَنَاجِي مَوْلَاكَ بِقَلْبٍ غَافِلٍ وَصَدْرٍ وَصَدْرٍ

<sup>(</sup>١) مُراوحاً : مفرقاً ، ندباً بين قدميك قدر شبر بحيث لا تضمهما .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (أ): (وليكن على ذكرك هاهنا خطر المقام بين يدي الله في هول المطلع عند التعرُّض للسؤال، والإطراق أقرب للخشوع وأغض للبصر. «إحياء »[١٥٢/١]).

مَشْحُونٍ بِوَسَاوِس ٱلدُّنْيَا وَخَبَائِثِ ٱلشَّهَوَاتِ<sup>(١)</sup>.

وَٱعْلَمْ: أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُطَّلِعٌ عَلَىٰ سَرِيرَتِكَ ، وَنَاظِرٌ إِلَىٰ قَلْبِكَ ، وَنَاظِرٌ إِلَىٰ قَلْبِكَ ، وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللهُ صَلَاتَكَ بِقَدْرِ خُشُوعِكَ وَتَوَاضُعِكَ وَخُضُوعِكَ وَتَضَرُّعِكَ (٢).

فَٱعْبُدْهُ فِي صَلَاتِكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ . . فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ . . فَإِنَّهُ يَرَاكَ .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (وعند ذالك ينبغي أن يعرق جبينك من الخجلة ، وترتعد فرائصك من الهيبة ، ويصفر وجهُك من الخوف . (إحياء » [١٦٦/١]).

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (أ): (فرع: يسن أن يشرع في الصلاة بنشاط وفراغ قلب والخشوع فيها، وأن يديم نظر محل سجوده إلا عند إشارته في التشهد كما مر، ولا يكره تغميض عينيه بلا خوف ضرر، بل إن كان أجمع لقلبه.. فهو أولى، وأن يتفكر في تلاوته وأفعاله وذنوبه وأمر آخرته، ويكره في دنياه، والتشاؤب حتى خارج الصلاة فليرده ما استطاع، وسدل ثوبه، ويسن الإصغاء لإمامه، وأن يتأنى الإمام في قراءته وذكره ودعائه وأفعاله ليتمكن الضعيف منها. «العباب»

فَإِنْ لَـمْ يَحْضُـرْ قَلْبُكَ .. فَهَـٰـذَا لِقُصُـورِ مَعْرِفَتِكَ بِجَلَالِ ٱللهِ تَعَالَىٰ .

فَقَدِّرْ أَنَّ رَجُلاً صَالِحاً مِنْ وُجُوهِ أَهْلِ بَيْتِكَ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ، لِيَعْلَمَ كَيْفَ صَلاَتُكَ ، فَعِنْدَ ذَالِكَ يَحْضُرُ قَلْبُكَ ، وَتَسْكُنُ جَوَارِحُكَ!!

ثُمَّ ٱرْجِعْ عَلَىٰ نَفْسِكَ ، وَقُلْ : ( أَلَا تَسْتَحْيِي مِنْ عَبَادِهِ خَالِقِكِ وَمَوْلَاكِ؟! إِذْ قَدَّرْتِ ٱطِّلَاعَ عَبْدِ ذَلِيلٍ مِنْ عِبَادِهِ عَلَيْكِ ، وَلَيْسَ بِيَدِهِ ضَرُّكِ وَلَا نَفْعُلِكِ ، خَشَعَتْ عَلَيْكِ ، وَلَيْسَ بِيَدِهِ ضَرُّكِ وَلَا نَفْعُلِكِ ، خَشَعَتْ عَلَيْكِ ، وَكَنْتُ صَلَاتُكِ ، ثُمَّ إِنَّكِ تَعْلَمِينَ أَنَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَيْكِ ، وَكَنْتُ صَلَاتُكِ ، ثُمَّ إِنَّكِ تَعْلَمِينَ أَنَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَيْكِ ، وَلَا تَخْشَعِينَ لِعَظَمَتِهِ!!

أَهُوَ تَعَالَىٰ أَقَلُ عِنْدَكِ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ؟!

فَمَا أَشَدَّ طُغْيَانَكِ وَجَهْلَكِ ، وَمَا أَعْظَمَ عَدَاوَتَكِ لِنفْسِكِ ) .

فَعَالِجْ قَلْبَكَ بِهَالْدِهِ ٱلْحِيَلِ ، فَعَسَاهُ أَنْ يَحْضُرَ مَعَكَ فِي

صَلَاتِكَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا عَقَلْتَ مِنْها .

وَأَمَّا مَا أَتَيْتَ بِهِ مَعَ ٱلْغَفْلَةِ .. فَهُوَ إِلَى ٱلْأَسْتِغْفَارِ وَٱلتَّكْفِيرِ أَحْوَجُ .

فَإِذَا حَضَرَ قَلْبُكَ .. فَلَا تَتْرُكِ ٱلْإِقَامَةَ ، وَإِنْ كُنْتَ وَحُدَكَ .

وَإِنِ ٱنتَظَرْتَ خُضُورَ جَمَاعَةٍ .. فَأَذِّنْ ، ثُمَّ أَقِمْ .

فَإِذَا أَقَمْتَ .. فَٱنُو<sup>(۱)</sup> بِقَلْبِكَ أَدَاءَ فَرْضِ ٱلظُّهْرِ لِلهِ تَعَالَىٰ ، وَلْيَكُنْ ذَالِكَ حَاضِراً فِي قَلْبِكَ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ ٱلْإِحْرَامِ<sup>(۲)</sup> ، وَلَا يَعْزُبُ ذَالِكَ عَنْكَ قَبْلَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلتَّكْبِيرِ بَعْدَ إِرْسَالِهِمَا أَوَّلاً التَّكْبِيرِ بَعْدَ إِرْسَالِهِمَا أَوَّلاً

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (عازماً على إجابة الله في امتثال أمره في الصلاة).

 <sup>(</sup>۲) جاء في هامش (أ): (فإنه هو النية، والألفاظ مذكرات وأسباب لحضورها. «إحياء»[١٥٣/١]).

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش ( أ ) : ( وإذا كبرت : فإن كان هواك أغلب عليك=

إِلَىٰ مَنْكِبَيْكَ وَهُمَا مَبْسُوطَتَانِ ، وَأَصَابِعُهُمَا مَنْشُورَةٌ ، وَلَا تَتَكَلَّفْ ضَمَّهُمَا وَلَا تَفْرِيجَهُمَا ، وَٱرْفَعْ بِحَيْثُ يُحَاذِي إِبْهَامُكَ شَحْمَةَ أُذُنِكَ وَرُؤُوسُ أَصَابِعِكَ أَعَالِيَ أُذُنَيْكَ ، وَتُحَاذِي بِكَفَّيْكَ مَنْكِبَيْكَ .

فَإِذَا ٱسْتَقَرَّتَا فِي مَقَرِّهِمَا .. فَكَبِّرْ ، ثُمَّ أَرْسِلْهُمَا بِرِفْقٍ وَلَا تَدْفَعْ يَدَيْكَ عِنْدَ ٱلرَّفْعِ وَٱلْإِرْسَالِ إِلَىٰ قُدَّامٍ دَفْعاً ، وَلَا إِلَىٰ خَلْفٍ ، وَلَا تَنْفُضْهُمَا يَمِيناً وَشِمَالاً .

فَإِذَا أَرْسَلْتَهُمَا .. فَٱسْتَأْنِفْ رَفْعَهُمَا إِلَىٰ صَدْرِكَ .

وَأَكْرِمِ ٱلْيَمِينَ بِوَضْعِهَا عَلَى ٱلشَّمَالِ ، وَٱنْشُرْ أَصَابِعَ ٱلْيُمْنَىٰ فِي طُولِ ذِرَاعِكَ ٱلْيُسْرَىٰ ، وَٱقْبِضْ بِهَا عَلَىٰ

<sup>=</sup> من أمر الله ، وأنت أطوع له منك لله.. فقد اتخذته إللهك وكبرته ، فيوشك أن يكون قولك : « الله أكبر » كلاماً باللسان المجرد ، وقد تخلف القلب عن مساعدته ، وما أعظم الخطر في ذالك لولا التوبة والاستغفار وحسن الظن بكرم الله وعفوه . « إحياء » [١٦٦/١] ) .

كُوعِهَا ، وَقُلْ بَعْدَ ٱلتَّكْبِيرِ : ( ٱللهُ أَكبَرُ كَبِيراً ، وَٱلْحَمْدُ لِلهِ كَثِيراً ، وَٱلْحَمْدُ لِلهِ كَثِيراً ، وَسُبْحَانَ ٱللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ) .

ثُمَّ ٱقْرَأْ: ( وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبُذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ )(١).

ثُمَّ قُلْ : ﴿ أَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ .

ثُمَّ ٱقْرَأَ ٱلْفَاتِحَةَ بِتَشْدِيدَاتِهَا ، وَٱجْتَهِدْ فِي ٱلْفَرْقِ بَيْنَ ٱلضَّادِ وَٱلظَّاءِ ، وَقُلْ : (آمِينَ ) ، وَلَا تَصِلْهُ بِقَوْلِكَ : ( وَلَا ٱلضَّالِّينَ ) وَصْلاً .

وَٱجْهَرْ بِٱلْقِرَاءَةِ فِي ٱلصُّبْحِ وَٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ ـ أَعْنِي

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالىٰ جدك، ولا إله غيرك. « إحياء » [١/١٥٤]).

فِي ٱلرَّكْعَتَيْنِ ٱلْأُولَيَيْنِ \_ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَأْمُوماً ، وَٱجْهَرْ بِٱلتَّأْمِينِ .

وَٱقْرَأْ فِي ٱلصَّبْحِ بَعْدَ ٱلْفَاتِحَةِ مِنَ ٱلسُّورِ طِوَالَ ٱلمُفَصَّلِ ، وَفِي ٱلضَّهْرِ وَٱلْعَصْرِ وَٱلْعُصْرِ وَٱلْعَصْرِ وَٱلْعَصَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ) وَٱلْعِصَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ) وَٱلْعِصَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ) وَٱلْعِصَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ) وَمَا قَارَبَهَا . وَفِي ٱلصَّبْحِ فِي ٱلسَّفَرِ : (قُلْ يَا أَيُّهَا وَمَا قَارَبَهَا . وَفِي ٱلصَّبْحِ فِي ٱلسَّفَرِ : (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، وَ( قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ ) .

وَلَا تَصِلْ آخِرَ ٱلسُّورَةِ بِتَكْبِيرَةِ ٱلرُّكُوعِ ، وَلَـٰكِنِ ٱفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِمِقْدَارِ قَوْلِكَ : ( سُبْحَانَ ٱللهِ ) .

وَكُنْ فِي جَمِيعِ قِيَامِكَ مُطْرِقاً قَاصِراً نَظَرَكَ عَلَىٰ مُصَلَّاكَ ، وَأَجْدَرُ لِحُضُورِ مُصَلَّلَاكَ ، وَأَجْدَرُ لِحُضُورِ قَلْبِكَ (١) .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (واعلم: أن من مكائد الشيطان أن يشغلك في الصلاة بفكر الآخرة وتدبير فعل الخيرات ؛ ليمنعك عن فهم=

وَإِيَّاكَ أَنْ تَلْتَفِتَ يَمِيناً وَشِمَالاً فِي صَلَاتِكَ .

ثُمَّ كَبِّرْ لِلرُّكُوعِ (١) ، وَٱرْفَعْ يَدَيْكَ كَمَا سَبَقَ ، وَمُدَّ النَّكْبِيرَ إِلَى ٱلرُّكُوعِ ، ثُمَّ ضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَىٰ التَّكْبِيرَ إِلَى ٱلرُّكُوعِ ، ثُمَّ ضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَىٰ

= ما تقرأ . . فاعلم : أن كل ما يشغلك عن معاني قراءتك . . فهو وسواس ، فإن حركة اللسان غير مقصودة بل المقصود معانيها .

وأما القراءة : فالناس فيها ثلاثة :

رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل.

ورجل يتحرك لسانه وقلبه يتبع اللسان فيسمع ويفهم منه كأنه يسمعه من غيره ، وهاذه درجة أصحاب اليمين .

ورجل يسبق قلبه إلى المعاني أولاً ، ثم يخدم اللسان قلبه فيترجمه .

ففرقٌ بين أن يكون اللسان ترجمان القلب ، أو يكون معلّم القلب ، والمقربون لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعه القلب . « إحياء » [١٦٧/١] ) .

(۱) جاء في هامش (أ): (وينبغي أن تجدد عنده ذكر كبرياء الله ، وترفع يديك مستجيراً بعفو الله من عقابه ، ومتبعاً سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم تستأنف له ذلاً وتواضعاً بركوعك ، وتجتهد في ترقيق قلبك وتجديد خشوعك ، وتستشعر ذالك وعزَّ مولاك واتضاعك وعلوّ ربك . «إحياء » [١٩٢١] ) .

رُكْبَتَيْكَ وَأَصَابِعُكَ مَنْشُورَةٌ ، وَٱنْصِبْ رُكْبَتَيْكَ وَمُدَّ ظَهْرَكَ وَعُنَقَكَ وَمُدَّ ظَهْرَكَ وَعُنْقَكَ وَرَأْسَكَ مُسْتَوِياً كَٱلصَّفِيحَةِ ٱلْوَاحِدَةِ ، وَجَافِ مِرْفَقَيْكَ عَنْ جَنْبَيْكَ \_ وَٱلْمَرْأَةُ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ(١) \_ وَقُلْ : ( سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْعَظِيمِ ) ثَلَاثاً .

وَإِنْ كُنْتَ مُنْفَرِداً وَأَرَدْتَ ٱلزِّيَادَةَ .. فَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ عَشْراً ؛ فَإِنَّهُ حَسَنٌ .

ثُمَّ ٱرْفَعْ حَتَّىٰ تَعْتَدِلَ قَائِماً ، وَٱرْفَعْ يَدَيْكَ قَائِلاً : ( سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) .

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ . فَقُلْ : (رَبَّنَا لَكَ ٱلْحَمْدُ مِلْءَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ ٱلْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ) .

وَإِنْ كُنْتَ مُنْفَرِداً فِي ٱلصُّبْحِ .. فَٱقْرَأَ ٱلْقُنُوتَ (٢) فِي

<sup>(</sup>١) بل تضم بعضها إلى بعض .

 <sup>(</sup>٢) المروي بالإسناد الصحيح عن سيد شباب أهل الجنة الحسن بن
 علي رضي الله عنهما وهو: « اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن=

#### ٱلرَّكْعَةِ ٱلثَّانِيَةِ فِي ٱعْتِدَالِكَ عَنِ ٱلرُّكُوعِ .

ثُمَّ ٱسْجُدْ مُكَبِّراً غَيْرَ رَافِعِ يَدَيْكَ ، فَضَعْ أُوَّلاً عَلَى ٱلْأَرْضِ رُكْبَتَيْكَ ، ثُمَّ يَدَيْكَ ، ثُمَّ جَبْهَتَكَ مَكْشُوفَةً ، وَضَعِ ٱلْأَرْضِ رُكْبَتَيْكَ ، ثُمَّ يَدَيْكَ ، ثُمَّ جَبْهَتَكَ مَكْشُوفَةً ، وَطَعِ ٱلْأَنْفَ مَعَ ٱلْجَبْهَةِ ، وَجَافِ مِرْفَقَيْكَ عَنْ جَنْبَيْكَ ، وَأَقِلَّ بَطْنَكَ عَنْ خَنْبَيْكَ ، وَأَقِلَ بَطْنَكَ عَنْ فَخِذَيْكَ ـ وَٱلْمَرْأَةُ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ ـ وَضَعْ يَدَيْكَ بَطْنَكَ عَنْ فَخِذَيْكَ ـ وَٱلْمَرْأَةُ لَا تَفْعُلُ ذَلِكَ ـ وَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى الْأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ ؛ وَلَا تَفْرُشْ ذِرَاعَيْكَ عَلَى عَلَى الْأَرْضِ ، وَقُلْ : ( سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْأَعْلَىٰ ، ثَلَاثاً ، أَوْ سَبْعاً ، أَوْ عَشْراً ) إِنْ كُنْتَ مُنْفَرِداً ('' .

<sup>=</sup> عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضىٰ عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت » [ت ٤٦٤] .

قال الترمذي : هاذا حديث حسن ، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القنوت شيئاً أحسن من هاذا .

قال النووي : واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إماماً أن يقول : ( اللهم اهدنا ) بلفظ الجمع وكذلك الباقي . اهـ « أذكار » [٨٨] .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (والسجود أعلىٰ درجات الاستكانة ، =

ثُمَّ تَرْفَعُ مِنَ ٱلسُّجُودِ مُكَبِّراً حَتَّىٰ تَعْتَدِلَ جَالِساً ، وَٱنْصِبْ قَدَمَكَ ٱلْيُمْنَىٰ ، وَٱنْصِبْ قَدَمَكَ ٱلْيُمْنَىٰ ، وَأَنْصِبْ قَدَمَكَ ٱلْيُمْنَىٰ ، وَصَعْ يَدَيْكَ عَلَىٰ فَخِذَيْكَ وَٱلْأَصَابِعُ مَنْشُورَةٌ ، وَقُلْ : (رَبِّ ٱغْفِرْ لِي ، وَٱرْحَمْنِي ، وَٱرْزُقْنِي ، وَٱهْدِنِي ، وَٱجْبُرْنِي ، وَعَافِنِي ، وَٱعْفُ عَنِّي ) .

ثُمَّ ٱسْجُدْ سَجْدَةً ثَانِيَةً كَذَالِكَ .

ثُمَّ تَعْتَدِلُ جَالِساً لِلاَّسْتِرَاحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لَا تَشَهُّدَ عَقِيبَهَا .

<sup>=</sup> فتمكّن أعز أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب ، وإن أمكنك ألا تجعل بينهما حائلاً فتسجد على الأرض .. فافعل ، فإنه أجلب للخضوع ، وأدل على الذل . فإذا وضعت نفسك موضع الذل .. فاعلم أنك وضعتها موضعها ، ورددت الفرع إلىٰ أصله ، فإنك من التراب خلقت وإليه تعود ، فعند هاذا جدّد علىٰ قلبك عظمة الله تعالىٰ ، وقل : « سبحان ربي الأعلىٰ » وأكده بالتكرار ؛ فإن الكرّة الواحدة ضعيفة الأثر . « إحياء » [179/1] ) .

ثُمَّ تَقُومُ فَتَضَعُ ٱلْيَدَيْنِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، وَلَا تُقَدِّمْ إِحْدَىٰ رِجْلَيْكَ فِي حَالَةِ ٱلِآرْتِفَاعِ ، وَٱبْتَدِئْ بِتَكْبِيرَةِ ٱلِآرْتِفَاعِ عِنْدَ ٱلْقُرْبِ مِنْ حَدِّ جِلْسَةِ ٱلْآسْتِرَاحَةِ ، وَمُدَّهَا إِلَىٰ مُنْتَصَفِ ٱلْقُرْبِ مِنْ حَدِّ جِلْسَةِ ٱلْآسْتِرَاحَةِ ، وَمُدَّهَا إِلَىٰ مُنْتَصَفِ ٱلْتَقُوبُ وَيُعَالِمُ إِلَىٰ قِيَامِكَ ، وَلْتَكُنْ هَاذِهِ ٱلْجِلْسَةُ جِلْسَةً مُخْتَطَفَةً ٱلْثَانِيَةَ كَٱلْأُولَىٰ ، وَأَعِدِ ٱلتَّعَوُّذَ فِي خَفِيفَةً ، وَصَلِّ ٱلرَّكْعَةَ ٱلثَّانِيَةَ كَٱلْأُولَىٰ ، وَأَعِدِ ٱلتَّعَوُّذَ فِي ٱلْأَبْتِدَاءِ .

ثُمَّ تَجْلِسُ فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلثَّانِيَةِ لِلتَّشَهُّدِ ٱلْأُوّلِ ، وَضَعِ ٱلْيَدَ ٱلْيُمْنَىٰ مَقْبُوضَةَ ٱلْيُمْنَىٰ فِي جُلُوسِ ٱلتَّشَهُّدِ عَلَى ٱلْفَخِذِ ٱلْيُمْنَىٰ مَقْبُوضَةَ ٱلْأُصَابِعِ ، إِلَّا ٱلْمُسَبِّحَةَ وَٱلْإِبْهَامَ ، فَتُرْسِلُهُمَا ، وَأَشِرْ بِمُسَبِّحَةِ يُمْنَاكَ عِنْدَ قَوْلِكَ : (إِلَّا ٱللهُ) ، لَا عِنْدَ قَوْلِكَ : بِمُسَبِّحَةِ يُمْنَاكَ عِنْدَ قَوْلِكَ : (إِلَّا ٱللهُ) ، لَا عِنْدَ قَوْلِكَ : (لَا إِلَىٰهَ) ، لَا عِنْدَ قَوْلِكَ : (لَا إِلَىٰهَ) ، وَضَعِ ٱلْيُدَ ٱلْيُسْرَىٰ مَنْشُورَةَ ٱلْأَصَابِعِ عَلَى الْفَخِذِ ٱلْأَيْسَرِ ، وَٱجْلِسْ عَلَىٰ رِجْلِكَ ٱلْيُسْرَىٰ فِي هَلذَا ٱلنَّشَهُّدِ ٱلْأُخِيرِ مُتَوَرِّكاً . التَّشَهُّدِ كَمَا بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ ، وَفِي ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأَخِيرِ مُتَوَرِّكاً .

وَتَسْتَكْمِلُ ٱلدُّعَاءَ ٱلْمَعْرُوفَ ٱلْمَأْثُورَ بَعْدَ ٱلصَّلَاةِ عَلَى

رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱) ، وَٱجْلِسْ فِيهِ عَلَىٰ وَرِكِكَ ٱلْأَيْسَرِ ، وَأَضْجِعْ رِجْلَكَ ٱلْيُسْرَىٰ خَارِجَةً مِنْ تَحْتِكَ ، وَٱنْصِبِ ٱلْقَدَمَ ٱلْيُمْنَىٰ .

ثُمَّ قُلْ بَعْدَ ٱلْفَرَاغِ: (ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ)
مَرَّتَيْنِ مِنَ ٱلْجَانِبَيْنِ، وَٱلْتَفِتْ بِحَيْثُ يَرَىٰ خَدَّيْكَ مَنْ
بِجَانِبَيْكَ، وَٱنْوِ ٱلسَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ بِجَانِبَيْكَ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ
وَٱلْمُسْلِمِينَ.

وَهَاذِهِ هَيْئَةُ صَلَاةٍ ٱلْمُنْفَرِدِ.

وَعِمَادُ ٱلصَّلَاةِ: ٱلْخُشُوعُ (٢)، وَحُضُورُ ٱلْقَلْبِ، مَعَ

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (أ): (ثم ادع في آخر صلاتك بالدعاء المأثور مع التواضع والخشوع، والضراعة والابتهال، وصدق الرجاء في الإجابة، وأشرك في دعائك أبويك وسائر المؤمنين. «إحياء» [١٦٩/١]).

 <sup>(</sup>٢) جاء في هامش ( أ ) : ( قال بعضهم : ما دخلت في صلاة قط . .
 فأهمني [فيها] غير ما أقول .

ٱلْقِرَاءَةِ وَٱلذِّكْرِ بِٱلْفَهْمِ (١).

قَالَ ٱلْحَسَنُ ٱلْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : (كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَخْضُونُ فِيهَا ٱلْقَلْبُ . . فَهِيَ إِلَى ٱلْعُقُوبَةِ أَسْرَعُ) [نيض ٢/٣٣٤].

وَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱلْعَبْدَ لَيُصَلِّي ٱلصَّلَاةَ فَلَا يُكْتَبُ لَهُ سُدُسُهَا وَلَا عُشْرُهَا ، وَإِنَّمَا لَيُصَلِّي ٱلصَّلَاةِ مِنْ صَلَاتِهِ . . مَا عَقَلَ مِنْهَا ﴾ [حلبه ١١/٧ بنحوه] .

\* \* \*

وقيل لعامر بن عبد الله: هل تجد في الصلاة شيئاً من أمور الدنيا؟
 فقال: لأن تختلف علي الأسنة .. أحب إلي من أن أجد في الصلاة ما تجدون .

وقيل لبعضهم : هل تحدث نفسك بشيء من الدنيا في الصلاة؟ فقال : لا في الصلاة ، ولا في غيرها . « عوارف » [١٢٨/٢] ) .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (وأما صلاة الغافلين.. فهي مخطرة إلا أن يتغمده الله برحمته. والرحمة واسعة والكرم فائض، فنسأل الله تعالىٰ أن يغمرنا برحمته، ويتغمدنا بمغفرته؛ إذ لا وسيلة لنا إلا الاعتراف بالعجز عن القيام بطاعته. «إحياء »[١٧٠/١]).



## آدَابُ الإِمَامَةِ وَالْقُدُوةِ<sup>(١)</sup>

يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُخَفِّفَ ٱلصَّلَاةَ .

قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَنَمَّ .. مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) [م صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ .. مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) [م

(١) جاء في هامش (أ): ( فضيلة الجماعة:

قال صلى الله عليه وسلم : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » [خ ٦٤٥] .

وروى أبو هريرة رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناساً في بعض الصلوات فقال: « لقد هممت أن آمر رجلاً أن يصلي بالناس ، ثم أُخالف إلى رجال يتخلفون عنها ، فآمُرَ بِهِمْ ، فتحرق بحزم الحطب بيوتهم ، ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً لشهدها . يعنى : صلاة العشاء » [م ١٥١] .

وقال صلى الله عليه وسلم : « من شهد العشاء. . فكأنما قام نصف ليلةٍ ، ومن شهد الصبح . . فكأنما قام ليلةً » [ط ٢٩٧] .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من صلى صلاة في جماعة .. فقد ملأ نحره عبادة » .

وقال سعيد بن المسيب : ما أذن مؤذن منذ عشرين سنة إلا وأنا في المسجد . وقال محمد بن واسع : ما أشتهي من الدنيا إلا ثلاثة : أخاً إن تعوجت أقامني ، وقوتاً من الرزق عفواً بغير تبعة ، وصلاة في جماعة يرفع عنى سهوها ويكتب لى فضلها .

وروي أن أبا عبيدة بن الجراح أم قوماً مرة فلما انصرف .. قال : ما زال الشيطان بي آنفاً حتى رأيت أن لي فضلاً على غيري ، لا أؤم بعدها أبداً .

وقال الحسن: لا تصلوا خلف رجل لا يختلف إلى العلماء.

وقد قال النخعي : مثل الذي يؤم الناس بغير علم .. كمثل الذي يكيل الماء في البحر لا يدري زيادته من نقصانه .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : من سمعَ المنادي ثم لم يُجِبْ .. لم يُرد خيراً ولم يُرَد به .

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : لَأَن تُملأ أُذَن ابن آدم رصاصاً مذاباً .. خير له من أن يسمع النداء ثم لا يجيب .

ويروىٰ أن ميمون بن مهران أتى المسجد ، فقيل له : إن الناس قد انصرفوا فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ لفضل هذه الصلوات أحب إلي مِن ولاية العراق . وقال صلى الله عليه وسلم : « من صلىٰ أربعين

وَلَا يُكَبِّرُ مَا لَمْ يَفْرُغِ ٱلْمُؤَذِّنُ مِنَ ٱلْإِقَامَةِ ، وَمَا لَمْ تَسْتَوِ الصُّفُوفُ ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِٱلتَّكْبِيرَاتِ ، وَلَا يَرْفَعُ ٱلْمَأْمُومُ صَوْتَهُ إِلَّتَكْبِيرَاتِ ، وَلَا يَرْفَعُ ٱلْمَأْمُومُ صَوْتَهُ إِلَّا قَدْرَ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ .

وَيَنْوِي ٱلْإِمَامَةَ لِيَنَالَ ٱلْفَضْلَ .

فَإِنْ لَمْ يَنْوِ . . صَحَّتْ صَلَاةُ ٱلْمَأْمُومِينَ إِذَا نَوَوا ٱلِٱقْتِدَاءَ بِهِ ، وَنَالُوا فَضْلَ ٱلْقُدْوَةِ .

وَيُسِرُ بِدُعَاءِ ٱلْاَسْتِفْتَاحِ وَٱلتَّعَوُّذِ كَٱلْمُنْفَرِدِ ، وَيَجْهَرُ بِالْفَاتِحَةِ وَٱلسُّورَةِ فِي جَمِيعِ ٱلصُّبْحِ ، وَأَوَّلَتَي ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ ، وَكَذَالِكَ ٱلْمُنْفَرِدُ .

وَيَجْهَرُ بِقَوْلِهِ (آمِينَ) فِي ٱلْجَهْرِيَّةِ ، وَكَذَٰلِكَ ٱلْمَأْمُومُ ، وَيَقْرُنُ ٱلْمَأْمُومُ تَأْمِينَهُ بِتَأْمِينِ ٱلْإِمَامِ مَعاً ، لَا تَعْقِيباً .

<sup>=</sup> يوماً جماعة لا يفوته منها تكبيرة الإحرام . . كتبت له براءتان ؛ براءة من النفاق وبراءة من النار » [ت ٢٤١] . « إحياء علوم الدين » [ ١٤٨ ـ ١٤٨] ) .

وَيَسْكُتُ ٱلْإِمَامُ سَكْتَةً عَقِيبَ ٱلْفَاتِحَةِ لِيَثُوبَ إِلَيْهِ نَفَسُهُ .

وَيَقْرَأُ ٱلْمَأْمُومُ ٱلْفَاتِحَةَ فِي ٱلْجَهْرِيَّةِ فِي هَـٰذِهِ ٱلسَّكْتَةِ ، لِيَتَمَكَّنَ مِنَ ٱلاَّسْتِمَاعِ عِنْدَ قِرَاءَةِ ٱلْإِمَامِ (١) .

(١) جاء في هامش (أ): (فضيلة الخشوع: قال الله تعالىٰ: ﴿ وَأَقِيرَ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي﴾ .

وقال تعالىٰ : ﴿ وَأَذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِينَ﴾ .

وقال تعالىٰ: ﴿ لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلَوٰةَ وَٱنشَّرَ سُكَّرَىٰ حَقَّ تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ﴾ .

قيل سكارى من كثرة الهم ، وقيل : من حبِّ الدنيا .

وقال وهب : إن المراد به ظاهره ، ففيه تنبيه علىٰ سكر الدنيا ؛ إذ بيَّن فيه العلَّة فقال : ﴿ حَقَّ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ﴾ .

وكم من مصلٍّ لم يشرب الخمر وهو لا يعلم ما يقول في صلاته .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من صلىٰ ركعتين لم يُحَدِّث فيهما نفسه بشيء من الدنيا . . غفر له ما تقدم من ذنبه » [خ ١٥٨] .

وقال صلى الله عليه وسلم : ﴿ إنما الصلاة تمسكنُ وتواضع ، وتضرع وتباءس وتنادم ، وتضع يديك فتقول : اللهم إن لم يفعل. . =

= فه*ي خداج ﴾ [ت ٣٨٥ بنحوه]* .

وروي عن الله تعالىٰ في الكتب السالفة : \* أن الله سبحانه وتعالىٰ يقول : ليس كلُّ مصلُّ أتقبل صلاته ، إنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتي ، ولم يتكبر علىٰ عبادي ، وأطعم الفقير الجائع لوجهي » [حلية ١٨/٤] .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما فرضت الصلاة ، وأمر بالحج والطواف ، وأشعرت المناسك .. لإقامة ذكر الله تعالىٰ » [خز ٢٧٣٨ بنحوه] .

فإن لم يكن في قلبك للمذكور ـ الذي هو المقصود والمبتغىٰ ـ عظمة ولا هيبة . . فما قيمة ذكرك؟!

وقال صلى الله عليه وسلم للذي أوصاه : « إذا صليت . . فصلً صلاة مودّع » [ق ٤١٧١] .

أي : مودع لنفسه ، مودع لهواه ، مودع لعمره ، سائر إلىٰ ربه ؛ كما قال تعالىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ﴾ .

وقال تعالىٰ : ﴿ وَاتَّـٰقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ﴾ .

وقال صلى الله عليه وسلم: « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر . . لـم يزدد من الله إلا بعداً » [طب ٢١/٥٤] . والصلة مناجاة ؛ فكيف تكون مع الغفلة؟!

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه =

# وَلَا يَقْرَأُ ٱلْمَأْمُومُ ٱلسُّورَةَ فِي ٱلْجَهْرِيَّةِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَسْمَعُ صَوْتَ ٱلْإِمَام .

= وسلم يحدثنا ونحدثه ، فإذا حضرت الصلاة . . فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه ) اشتغالاً بعظمة الله .

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا ينظر الله إلىٰ صلاة لم يُحضِرِ الرجل فيها قلبه مع بدنه » [نوادر ٢/٤/٢ بنحوه] .

وكان إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه إذا قام إلى الصلاة .. سمع وجيب قلبه على ميلين .

وكان سعيد التنوخي إذا صلىٰ .. لم تنقطع الدموع من خديه علىٰ لحيته .

ورأىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: «لو خشع قلب هـٰذا . . لخشعت جوارحه » [ش ٦٧٨٧].

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون ، فقيل له : مالك يا أمير المؤمنين؟ فقال : جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملتها أنا .

ويروىٰ عن علي بن الحسين رضي الله عنه: أنه إذا توضأ . . اصفرً لونه ، فيقول له أهله: ما هلذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال : أتدرون بين يَدَى من أريد أقوم؟! اهـ بحمد الله ) .

وَلَا يَزِيدُ ٱلْإِمَامُ عَلَىٰ ٱلثَّلَاثِ فِي تَسْبِيحَاتِ ٱلرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ .

وَلَا يَزِيدُ فِي ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأَوَّلِ بَعْدَ قَوْلِهِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ) .

وَيَقْتَصِرُ فِي ٱلرَّكْعَتَيْنِ ٱلْأَخِيرَتَيْنِ عَلَى ٱلْفَاتِحَةِ ، وَلَا يُطَوِّلُ عَلَى ٱلْفَاتِحَةِ ، وَلَا يُزِيدُ دُعَاءَهُ فِي ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأَخِيرِ عَلَىٰ يُطَوِّلُ عَلَى ٱللهُ عَلَىٰ قَدْرِ تَشَهُّدِهِ وَصَلَاتِهِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَيَنْوِي ٱلْإِمَامُ عِنْدَ ٱلتَّسْلِيمِ ٱلسَّلَامَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ، وَيَنْوِي ٱلْقَوْمِ بَتَسْلِيمِهِمْ جَوَابَهُ .

وَيَثِبُ ٱلْإِمَامُ سَاعَةَ يَفْرُغُ مِنَ ٱلسَّلَامِ ، وَيُقْبِلُ عَلَى ٱلنَّاسِ بِوَجْهِهِ ، وَلَا يَثِبُ إِنْ كَانَ خَلْفَهُ ٱلنِّسَاءُ لِيَنْصَرِفْنَ أَلْنَاسِ بِوَجْهِهِ ، وَلَا يَثِبُ إِنْ كَانَ خَلْفَهُ ٱلنِّسَاءُ لِيَنْصَرِفْنَ أَوَّلًا ، وَلَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنَ ٱلْقَوْمِ حَتَّىٰ يَقُومَ ٱلْإِمَامُ ،

وَيَنْصَرِفُ ٱلْإِمَامُ حَيْثُ شَاءَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ ، وَٱلْيَمِينُ أَحَبُّ إِلَيَّ .

وَلَا يَخُصُّ ٱلْإِمَامُ نَفْسَهُ بِٱلدُّعَاءِ فِي قُنُوتِ ٱلصَّبْحِ ؛ بَلْ يَقُولُ : ( ٱللَّهُمَّ ٱهْدِنَا ) ، وَيَجْهَرُ بِهِ ، وَيُؤَمِّنُ ٱلْقَوْمُ ، وَلَا يَقُولُ : ( ٱللَّهُمَّ ٱهْدِنَا ) ، وَيَجْهَرُ بِهِ ، وَيُؤَمِّنُ ٱلْقَوْمُ ، وَلَا يَرْفَعُونَ ٱلْأَخْبَارِ (١ ) ، وَيَقْرَأُ الْمَأْمُومُ بَقِيَّةَ ٱلْقُنُوتِ مِنْ قَوْلِهِ : ( فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ ) ، وَلَا يَقِفُ ٱلْمَأْمُومُ وَحْدَهُ بَلْ يَدْخُلُ ٱلصَّفَّ ، أَوْ يَجُرُّ إِلَىٰ نَفْسِهِ غَيْرَهُ (٢) .

وَلا يَنْبَغِي لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى ٱلْإِمَامِ فِي أَفْعَالِهِ أَوْ

<sup>(</sup>۱) بحسب ما بلغ المصنف رضي الله عنه ، وإلا .. فالمعتمد : أنه يسن رفع اليدين فيه للإمام وغيره ، وفيه خبر ثابت عند الحاكم ، وكلام المصنف في كتاب « الإحياء » يخالف كلامه هنا ، ونصه : ( وقد روي حديث في رفع اليدين في القنوت ، فإذا صح الحديث استُحِبَّ ذلك ) . (۲) ولا ينبغي للمأموم الواقف في الصف أن يتأخر عن موافقة جارًه الخارج عن الصف وهو وحده ، وذلك بأن يحرم بالصلاة قبل جَرِّه؟! وذلك لأن موافقته سنة وهي من باب : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) .

يُسَاوِيَهُ ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَخَّرَ ، فَلَا يَهْوِي إِلَى ٱلرُّكُوعِ إِلَّا إِذَا ٱنْتَهَى ٱلْإِمَامُ إِلَىٰ حَدِّ ٱلرَّاكِعِينَ ، وَلَا يَهْوِي إِلَى ٱلسُّجُودِ مَا لَمْ تَصِلْ جَبْهَةُ ٱلْإِمَامِ إِلَى ٱلْأَرْضِ .

\* \* \*

### آدَابُ الجُمُعَةِ

آعْلَمْ : أَنَّ ٱلْجُمْعَةَ عِيدُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَهُو يَوْمٌ شَرِيفٌ قَدْ خَصَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِهِ هَاذِهِ ٱلْأُمَّةَ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ مُبْهَمَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ ٱللهَ تَعَالَىٰ فِيهَا حَاجَةً .. إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا .

فَٱسْتَعِدَّ لَهَا يَوْمَ ٱلْخَمِيسِ بِتَنْظِيفِ ٱلثِّيَابِ ، وَبِكَثْرَةِ التَّسْبِيحِ وَٱلِاَسْتِغْفَارِ عَشِيَّةَ ٱلْخَمِيسِ ، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُوازِي فِي ٱلْفَضْلِ سَاعَةَ يَوْم ٱلْجُمُعَةِ (١) .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (قال بعض السَّلف: إنَّ لله تعالىٰ فضلاً سوىٰ أرزاق العباد؛ لا يُعطىٰ من ذالك الفضل إلا من سأله عشيَّةَ الخميس ويوم الجمعة . ﴿ إحياء ﴾ [١/١٨٠] ) .

وَٱنْوِ صَوْمَ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ، لَكِنْ مَعَ ٱلسَّبْتِ أَوْ مَعَ ٱلْخَمِيسِ ، إِذْ فِي إِفْرَادِهَا نَهْيٌ .

فَإِذَا طَلَعَ عَلَيْكَ ٱلصَّبْحُ .. فَٱغْتَسِلْ ، فَإِنَّ غُسْلَ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِم ؛ أَيْ : ثَابِتٌ مُؤَكَّدٌ (١) .

ثُمَّ تَزَيَّنْ بِٱلثِّيَابِ ٱلْبِيضِ ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ ٱلثِّيَابِ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ .

وَٱسْتَعْمِلْ مِنَ ٱلطِّيبِ أَطْيَبَ مَا عِنْدَكَ ، وَبَالِغْ فِي تَنْظِيفِ بَدَنِكَ بِٱلْحَلْقِ وَٱلْقَصِّ وَٱلتَّقْلِيمِ وَٱلسِّوَاكِ وَسَائِرِ أَنْظَافَةِ ، وَتَطْيِيبِ ٱلرَّائِحَةِ .

ثُمَّ بَكِّرْ إِلَى ٱلْجَامِعِ ، وَٱسْعَ إِلَيْهَا عَلَى ٱلْهَيْنَةِ

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (وبهلذا يَتم أدب الاستقبال، ويخرج عن زمرة الغافلين الذين إذا أصبحوا قالوا: ما هلذا اليوم؟

قال بعض السلف : أوفى الناس نصيباً من الجمعة : من انتظرها ورعاها من الأمس ، وأخفهم نصيباً : من إذا أصبح قال : أيش اليوم؟ . « إحياء » [١٨٠/١] ) .

وَٱلسَّكِينَةِ ، فَقَدْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ رَاحَ إِلَى ٱلْجُمُعَةِ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلْأُولَىٰ .. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلثَّانِيَةِ .. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلثَّالِثَةِ .. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً ، وَمَنْ رَاحَ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلثَّالِثَةِ .. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً ، وَمَنْ رَاحَ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلرَّابِعَةِ .. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، ومَنْ رَاحَ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلرَّابِعَةِ .. فَكَأَنَّمَا أَهْدَىٰ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّالِثَةِ .. فَكَأَنَّمَا أَهْدَىٰ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ أَلْإِمَامُ .. طُويَتِ ٱلطَّحُفُ ، وَرُفِعَتِ ٱلْأَقْلَامُ ، وَٱجْتَمَعَتِ ٱلْإَمْلَامُ .. طُويَتِ ٱلطَّحُفُ ، وَرُفِعَتِ ٱلْأَقْلَامُ ، وَٱجْتَمَعَتِ ٱلْأَقْلَامُ ، وَٱجْتَمَعَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ٱلْمِنْبَرِ يَسْتَمِعُونَ ٱلذِّكْرَ » [خ ١٨٨] .

وَيُقَالُ : ( إِنَّ ٱلنَّاسَ فِي قُرْبِهِمْ عِنْدَ ٱلنَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِ ٱللهِ تَعَالَىٰ .. عَلَىٰ قَدْرِ بُكُورِهِمْ إِلَى ٱلْجُمُعَةِ ) .

ثُمَّ إِذَا دَخَلْتَ ٱلْجَامِعَ .. فَٱطْلُبِ ٱلصَّفَّ ٱلْأَوَّلَ ، وَإِذَا أَجْتَمَعَ ٱلنَّاسُ .. فَلَا تَتَخَطَّ رِقَابَهُمْ (١) ، وَلَا تَمُرَّ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): ( فقد ورد فيه وعيد شديد وهو: أنه يُجعل جسراً يوم القيامة يتخطاه الناس . ﴿ إحياء ﴾ [١٨٢/١] ) .

أَيْدِيهِمْ ، وَٱجْلِسْ بِقُرْبِ حَائِطٍ أَوْ أُسْطُوَانَةٍ حَتَّىٰ لَا يُمَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ (١) .

وَلَا تَقْعُدْ حَتَّىٰ تُصَلِّيَ ٱلتَّحِيَّةَ ، وَحَسَنُ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ؛ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ ٱلْفَاتِحَةِ سُورَةَ ٱلْإِخْلَاصِ خَمْسِينَ مَرَّةً ؛ فَفِي ٱلْخَبَرِ : ﴿ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَالِكَ . . لَمْ يَمُتْ حَتَّىٰ يَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ، أَوْ يُرَىٰ لَهُ ذَالِكَ » [لسان ٥/٣٤] .

وَلَا تَتْرُكِ ٱلتَّحِيَّةَ وَإِنْ كَانَ ٱلْإِمَامُ يَخْطُبُ .

وَمِنَ ٱلسُّنَّةِ أَنْ تَقْرَأَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ سُورَةَ ( ٱلْأَنْعَامِ ) ، وَ( ٱلْكَهْفِ ) ، وَ( اللهُ عَلْمِ عَلْمِ اللهُ ) ، وَ( اللهُ عَلْمِ اللهُ ) ، وَاللهُ ) ، وَاللهُ إِنْ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): ( ففي الحديث: ﴿ لأَن يَكُونَ الرَّجِلُ رَمَاداً أَو رَمِيماً تَذْرُوهُ الرَّيَاحِ . . خير له من أَن يَمْر بَيْنَ يَدِي المصلي ﴾ [ترغيب ٧٩٤] .

وقال عليه الصلاة والسلام: « لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه . . لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه » . [خ ٥١٠] . « إحياء » [/١٨٣/] ) .

فَسُورَةَ ( يَس ) ، وَ( الَّمَ ٱلسَّجْدَة ) ، وَ( حم ٱلدُّخَان ) ، وَ( أَلْمُلْكِ ) .

وَلَا تَدَعْ قِرَاءَةَ هَالْدِهِ ٱلسُّورِ لَيْلَةَ ٱلْجُمُعَةِ ، فَفِيهَا فَضْلٌ كَثِيرٌ .

وَمَــنْ لَا يُحْسِــنُ ذَالِـكَ .. فَلْيُكْثِــرْ قِــرَاءَةَ سُــورَةِ ( ٱلْإِخْلَاصِ ) .

وَأَكْثِرِ ٱلصَّلَاةَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَلْذَا ٱلْيَوْم خَاصَّةً .

وَمَهْمَا خَرَجَ ٱلْإِمَامُ .. فَٱقْطَعِ ٱلصَّلَاةَ وَٱلكَلامَ ، وَٱشْتَغِلْ بِجَوَابِ ٱلْمُؤَذِّنِ ، ثُمَّ بِٱسْتِمَاعِ ٱلْخُطْبَةِ وَٱلْإَتِّعَاظِ وَٱلْأَتِّعَاظِ بِهَا ، وَدَعِ ٱلْخُطْبَةِ ، فَفِي ٱلْخُطْبَةِ ، فَفِي ٱلْخَبَرِ : " أَنَّ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَٱلْإِمَامُ يَخْطُبُ : أَنْصِتْ أَوْ صَهْ .. فَقَدْ لَغَا ، وَمَنْ لَغَا .. فَلَا جُمُعَةَ لَهُ » أَيْ قَوْلُهُ : " أَنْصِتْ » .. كَلَامٌ ..

فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْهَىٰ غَيْرَهُ بِٱلْإِشَارَةِ لَا بِٱللَّفْظِ (١) . ثُمَّ ٱقْتَدِ بِٱلْإِمَام كَمَا سَبَقَ .

فَإِذَا فَرَغْتَ وَسَلَّمْتَ .. فَٱقْرَأُ ( ٱلْفَاتِحَةَ ) قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ سَبْعً ، وَ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ) سَبْعً ، وَ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ) سَبْعً ، وَ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ) سَبْعً ، سَبْعً ؛ فَذَالِكَ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلْجُمُعَةِ إِلَى ٱلْجُمُعَةِ ، سَبْعً ؛ فَذَالِكَ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ، وَقُلْ بَعْدَ ذَالِكَ : وَيَكُونُ حِرْزاً لَكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ، وَقُلْ بَعْدَ ذَالِكَ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ يَا غَنِيُ يَا حَمِيدُ ، يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ ، يَا رَحِيمُ يَا وَدُودُ .. أَغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَرَامِكَ ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَرَامِكَ ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ ، وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ) .

ثُمَّ صَلِّ بَعْدَ ٱلْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً أَوْ سِتَّا ، فَكُلُّ ذَلِكَ مَرْوِيٌّ فِي أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما: من استمع وأنصت .. فله أجران ، ومن لم يستمع وأنصت .. فله أجر ، ومن سمع ولغا .. فعليه وِزران ، ومن لم يستمع ولغا .. فعليه وزر واحد ) .

ثُمَّ لَازِمِ ٱلْمَسْجِدَ إِلَى ٱلْمَغْرِبِ أَوْ إِلَى ٱلْعَصْرِ ، وَكُنْ حَسَنَ ٱلْمُرَاقَبَةِ لِلسَّاعَةِ ٱلشَّرِيفَةِ ؛ فَإِنَّهَا مُبْهَمَةٌ فِي جَمِيعِ ٱلْيُوْمِ ، فَعَسَاكَ أَنْ تُدْرِكَهَا وَأَنْتَ خَاشِعٌ لِللهِ تَعَالَىٰ ، مُتَضَرِّعٌ .

وَلَا تَحْضُرْ فِي ٱلْجَامِعِ ٱلْحِلَقَ وَلَا تُجَالِسِ ٱلْقُصَّاصَ ؟ بَلْ مَجْلِسَ ٱلْعِلْمِ ٱلنَّافِعِ ، وَهُوَ ٱلَّذِي يَزِيدُ فِي خَوْفِكَ مِنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَيَنْقُصُ مِنْ رَغْبَتِكَ فِي ٱلدُّنْيَا ، فَكُلُّ عِلْمٍ لَا يَدْعُوكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا إلَى ٱلْآخِرَةِ .. فَٱلْجَهْلُ أَعْوَدُ عَلَيْكَ مِنْ عَلْم لَا يَنْفَعُ (١) .

وَأَكْثِرِ ٱلدُّعَاءَ عِنْدَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ، وَعِنْدَ ٱلزَّوَالِ ،

<sup>(</sup>١) جَاءٌ في هامش (أ): (ولا ينبغي أن يتكلم في الجامع وغيره من المساجد بحديث الدنيا.

قال صلى الله عليه وسلم: «يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم بأمر دنياهم ليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم» [ش / ٢٦٨/٢]. « إحياء » [١/٥٠٦] ).

وَعِنْدَ ٱلْغُرُوبِ ، وَعِنْدَ ٱلْإِقَامَةِ ، وَعِنْدَ صُعُود ٱلْخَطِيبِ ٱلْمِنْبَرَ ، وَعِنْدَ صُعُود ٱلْخَطِيبِ ٱلْمِنْبَرَ ، وَعِنْدَ قِيَامِ ٱلنَّاسِ إِلَى ٱلصَّلَاةِ ، فَيُوشِكُ أَنْ تَكُونَ ٱلْمَاعَةُ ٱلشَّرِيفَةُ فِي بَعْضِ هَلِذِهِ ٱلْأَوْقَاتِ .

وَٱجْتَهِدْ أَنْ تَتَصَدَّقَ فِي هَلْذَا ٱلْيَوْمِ بِمَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَ الْمَوْمِ بِمَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَ اللهِ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَ اللهِ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَٱلْقِرَاءَةِ وَٱلطَّوْمِ وَٱلْقِرَاءَةِ وَٱللَّمْتِكَافِ .

وَٱجْعَلْ هَلْذَا ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلْأُسْبُوعِ خَاصَّةً لِآخِرَتِكَ ، فَعَسَاهُ أَنْ يَكُونَ كَفَّارَةً لِبَقِيَّةِ ٱلْأُسْبُوع .



(١) جاء في هامش (أ): (ومن العلماء من كره الصدقة على سُؤَّال الجامع الذين يتخطون رقاب الناس ؛ إلا أن يسأل قائماً أو قاعداً في مكانِ من غير تخطُّ . «إحياء »[١٨٨٨]).

### آدًا بُ الصِّيامِ(١)

لَا يَنْبَغِي أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَىٰ صِيَام رَمَضَانَ ، فَتَتْرُكَ ٱلتِّجَارَةَ بِٱلنَّوَافِلِ وَكَسْبِ ٱلدَّرَجَاتِ ٱلْعَالِيَةِ فِي ٱلْفَرَادِيسِ ، فَتَتَحَسَّرَ

(١) جاء في هامش (أ): (الحمد لله ، أما الواجبات الظاهرة... فستة :

الأول: مراقبة أول شهر رمضان ، وذلك يكون برؤيته الهلال ، فإن غُمَّ .. فباستكمال شعبان ثلاثين ، ونعني بالرؤية : العلم ، ويحصل ذلك بقول عدل ، ولا يثبت هلال شعبان إلا بقول عدلين احتياطاً للعبادة .

ومن سمع عدلاً ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه .. لزمه الصوم ، وإن لم يقض القاضي به .. فليتبع كل عبد من عبادته موجب ظنه .

وإذا رئي الهلال ببلدة ولم يُرَ بأخرى وكان بينهما أقل من مرحلتين .. وجب الصوم على الكل ، وإن كان أكثر كان لكل بلدة حكمها ولا يتعدى الوجوب . « إحياء » معنى [١/٣٣٢] ) .

إِذَا نَظَرْتَ إِلَى ٱلصَّائِمِينَ كَمَا تَنْظُرُ إِلَى الْكَوْكَبِ ٱلدُّرِّيِّ وَهُمْ فِي أَعْلَىٰ عِلِّيِّنَ .

وَٱلْأَيَّامُ ٱلْفَاضِلَةُ ٱلَّتِي شَهِدَتِ ٱلْأَخْبَارُ بِشَرَفِهَا ، وَجَزِيلِ الشَّوَابِ فِي صِيَامِهَا : يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ ، وَٱلْعَشْرُ ٱلْأُوَلُ مِنَ ٱلْمُحَرَّمِ ، الْأُولُ مِنَ ٱلْمُحَرَّمِ ، وَٱلْعَشْرُ ٱلْأُولُ مِنَ ٱلْمُحَرَّمِ ، وَرَجَبٌ ، وَشَعْبَانُ .

وَصَوْمُ ٱلْأَشْهُرِ ٱلْحُرُمِ مِنَ ٱلْفَضَائِلِ، وَهِيَ : ذُو ٱلْقَعْدَةِ وَذُو ٱلْحِجَّةِ وَٱلْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ، وَاحِدٌ فَرْدٌ وَثَلَاثَةٌ سَرْدٌ، وَهَـلذَا فِي ٱلسَّنَةِ .

وَأَمَّا فِي ٱلشَّهْرِ: فَأَوَّلُهُ وَأَوْسَطُهُ وَآخِرُهُ. وَٱلْأَيَّامُ ٱلْبِيضُ وَهِيَ: ٱلثَّالِثَ عَشَرَ وَٱلرَّابِعَ عَشَرَ وَٱلْخَامِسَ عَشَرَ.

وَأَمَّا فِي ٱلْأُسْبُوعِ: فَٱلْإِثْنَيْنُ وٱلْخَمِيسُ وَٱلْجُمُعَةُ، فَكَفِّرْ ذُنُوبَ ٱلْأُسْبُوعِ بِيَوْمِ ٱلْإِثْنَيْنِ وَٱلْخَمِيسِ وَٱلْجُمُعَةِ.

وَكَفِّرْ ذُنُوبَ ٱلشَّهْرِ بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَوَّلِ مِنَ ٱلشَّهْرِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَوْسِ مِنَ ٱلشَّهْرِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَوْسِطِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْأَيَّامِ ٱلْبِيضِ .

وَكَفِّرْ ذُنُوبُ ٱلسَّنَةِ بِصِيَامِ هَلذِهِ ٱلْأَيَّامِ وَٱلْأَشْهُرِ ٱلْمَذْكُورَةِ . ٱلْمَذْكُورَةِ .

وَلَا تَظُنَّنَّ إِذَا صُمْتَ أَنَّ ٱلصَّوْمَ هُو تَرِّكُ ٱلطَّعَامِ وَٱلشَّرَابِ وَٱلْوِقَاعِ ؛ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَمْ مِنْ صَائِمٍ . . لَيْسٍ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا ٱلْجُوعُ وَالْعَطَشُ » [حم ٢/٢٤٤] .

بَلْ تَمَامُ ٱلصِّيَامِ بِكَفِّ ٱلْجَوَارِحِ كُلِّهَا عَمَّا يَكْرَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَحْفَظَ ٱلْعَيْنَ عَنِ ٱلنَّظَرِ إِلَى ٱلْمَكَارِهِ ، وَٱللَّفَانَ عَنِ ٱلنَّطْقِ بِمَا لَا يَعْنِيكَ ، وَٱلْأُذُنَ عَنِ ٱلاَسْتِمَاعِ إِلَىٰ مَا حَرَّمَهُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّ ٱلْمُسْتَمِعَ شَرِيكُ ٱلْقَائِلِ وَهُو أَحَدُ ٱلْمُعْتَابَيْن .

وَكَذَالِكَ تَكُفُّ جَمِيعَ ٱلْجَوَارِحِ كَمَا تَكُفُّ ٱلْبَطْنَ

### وَٱلْفَرْجَ (١) ، فَفِي ٱلْخَبَرِ: «خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ ٱلصَّائِمَ:

(١) جاء في هامش (أ): (فإن قلت: فمن اقتصر على كف شهوة البطن والفرج وترك هذه المعاني، فقد قال الفقهاء: صومه صحيح، فما معناه؟.. فاعلم: أن فقهاء الظاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلة هي أضعف من هذه الأدلة التي أوردناها في هذه الشروط الباطنة، لا سيما الغيبة وأمثالها.

وللكن ليس إلى فقهاء الظاهر من التكليفات إلا ما يتيسر على عموم الغافلين المقبلين على الدنيا الدخول تحته .

وأما علماء الآخرة.. فيعنون بالصحة: القبول. وبالقبول: الوصول إلى المقصود. ويفهمون أنَّ المقصود من الصوم: التخلّق بخلق من أخلاق الله عزَّ وجلَّ ؛ وهو: الصمدية، والاقتداء بالملائكة في الكفِّ عن الشهوات بحسب الإمكان، فإنهم منزِّ هون عن الشهوات.

والإنسان رتبته فوق رتبة البهائم ؛ لقدرته بنور العقل على كسر شهوته ، ودون [رتبة] الملائكة ؛ لاستيلاء الشهوات عليه وكونه مبتلى بمجاهدتها ، فكلما انهمك في الشهوات .. انحطَّ إلىٰ أسفل سافلين ، والتحق بغمار البهائم ، وكلما قمع الشهوات .. ارتفع إلىٰ أعلىٰ علين ، والتحق بأفق الملائكة .

والملائكةُ مقرَّبون من الله عزَّ وجلَّ ، والذي يقتدي بهم ويتشبَّه بأخلاقهم . . يقرب من الله عزَّ وجلَّ كقربهم ؛ فإنَّ الشبيه من القريب قريبٌ ، وليس القرب ثمَّ بالمكان بل بالصفات ، وإذا كان هـٰذا سرَّ =

ٱلْكَذِبُ ، وَٱلْغِيبَةُ ، وَٱلنَّمِيمَةُ ، وَٱلْيَمِينُ ٱلْكَاذِبَةُ ، وَٱلنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ » [نر ٢٩٧٩] .

وَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّمَا ٱلصَّوْمُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِماً . . فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ ؟ فَإِنِ ٱمْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ . . فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ » [حم ٢٠٦/٢] .

ثُمَّ ٱجْتَهِدْ أَنْ تُفْطِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ حَلَالٍ ، وَلَا تَسْتَكْثِرْ

ولَهَلَذَا قَالَ أَبُو الدَّرِدَاءُ رَضِيَ الله عَنْهُ : يَا حَبْدًا نَوْمُ الأَكْيَاسُ وَفَطُرُهُمُ ! وَلَذَرَّةٌ مَن ذَي يَقَيْنُ وَسَهُرُهُمُ ! وَلَذَرَّةٌ مَن ذَي يَقَيْنُ وَتَقُوىٰ . . أَفْضُلُ وَأَرْجَحُ مِنْ أَمْثَالُ الْجَبَالُ عَبَادَةً مِنْ الْمُغْتَرِيْنِ .

ولذالك قال بعض العلماء: كم من صائم مفطر ، وكم من مفطر صائم ، والمفطر الصائم هو الذي يحفظ جوارحه عن الآثام ، ويأكل ويشرب ، والصائم المفطر هو الذي يجوع ويعطش ويطلق جوارحه . « إحياء » المؤلف [7٣٦/١] ) .

<sup>=</sup> الصَّوم عند أرباب الألباب وأصحاب القلوب .. فأيُّ جدوىٰ لتأخير أكلة وجمع أكلتين عند العشاء مع الانهماك في الشهوات الأُخَر طول النهار ، ولو كان لمثله جدوى .. فأيُّ معنى لقوله صلى الله عليه وسلم : «كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش » [حم ١/٢٤١] .

فَتَزِيدَ عَلَىٰ مَا تَأْكُلُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ ، فَلَا فَرْقَ إِذَا ٱسْتَوْفَيْتَ مَا تَعْتَادُهُ .. أَن تَأْكُلُهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَوْ دَفْعَتَيْنِ ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ كَسْرُ شَهْوَتِكَ ، وَضَعْفُ قُوَّتِكَ ؛ لِتَقْوَىٰ بِهَا عَلَى التَّقْوَىٰ بِهَا عَلَى التَّقْوَىٰ بِهَا عَلَى التَّقْوَىٰ .

فَإِذَا أَكَلْتَ عَشِيَّةً مَا تَدَارَكْتَ بِهِ مَا فَاتَكَ ضَحْوَةً . فَلَا فَائِدَةً فِي صَوْمِكَ وَقَدْ ثَقَلْتَ عَلَىٰ مَعِدَتِكَ ، وَمَا مِنْ وِعَاءٍ فَائِدَةً فِي صَوْمِكَ وَقَدْ ثَقَلْتَ عَلَىٰ مَعِدَتِكَ ، وَمَا مِنْ وِعَاءٍ أَبْغَضَ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَطْنِ مُلِئَ مِنْ حَلَالٍ .

فَإِذَا عَرَفْتَ مَعْنَى ٱلصَّوْمِ . . فَٱسْتَكْثِرْ مِنْهُ مَا ٱسْتَطَعْتَ ، فَإِنَّهُ أَسَاسُ ٱلْعِبَادَاتِ ، وَمِفْتَاحُ ٱلْقُرُبَاتِ .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَالَ ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ ، إِلَّا

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (ومن آداب الطعام: أن يتحدثوا في حالة أكله بالمعروف، ويتحدثوا بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. «إحياء» [٢/٧]).

ٱلصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ﴾ [ت ٦٩٥] .

وَقَالَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ؛ لَخُلُوفُ فَمِ ٱلصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ ٱللهِ مِنْ رِيحِ أَنْمِسْكِ، يَقُولُ ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي، فَٱلصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» (١) [حم ٢/٥٦٥].

(۱) جاء في هامش (أ): (فلما كان الصبر على الصوم على الخصوص قمعاً للشيطان، وسدّاً لمسالكه، وتضييقاً لمجاريه.. استحق التخصيص بالنسبة إلى الله .

ففي قمع عدو الله نصرة الله ، ونصرة الله موقوفة على النصرة له . قال الله تعالىٰ : ﴿ إِن نَنصُرُواْ اللّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثِينَ أَقَدَا مَكُونِ ﴾ .

فالبداية : بالجهد من العبد ، والجزاء : بالهداية من الله تعالىٰ ؛ ولذلك قال تعالىٰ : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَالَنَهُ دِينَهُمْ سُبُلُنَا﴾ .

وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا يَأْنُسُمِمْ ﴾ .

وإنما التغير كسر الشهوات فهي مراتع الشياطين ومرعاهم ، فما دامت مخصبة .. لم يزالوا يترددون إليها ، وما داموا يترددون إليها .. فلا ينكشف للعبد جلال الله سبحانه ، وكان محجوباً عن لقائه .

وقال صلى الله عليه وسلم : « لولا أن الشياطين يحومون على =

وَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا ٱلصَّائِمُونَ ، فَإِذَا دَخَلُوهُ .. أُغْلِقَ » الرَّيَّانُ ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا ٱلصَّائِمُونَ ، فَإِذَا دَخَلُوهُ .. أُغْلِقَ » [طب ١٨٤/٦] .

فَهَلْذَا ٱلْقَدْرُ مِنْ شَرْحِ ٱلطَّاعَاتِ يَكْفِيكَ فِي بِدَايَةِ ٱلْهِدَايَةِ .

فَإِنِ ٱحْتَجْتَ إِلَى ٱلزَّكَاةِ أَوِ ٱلْحَجِّ أَوْ إِلَىٰ مَزِيدِ فِي شَرْحِ ٱلصَّلَاةِ وَٱلصَّيَامِ . . فَٱطْلُبْهُ مِمَّا أَوْرَدْنَاهُ فِي كِتَابِ « إِحْيَاءِ عُلُومِ ٱلدِّينِ » تَجِدْهُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ .

\* \* \*

<sup>=</sup> قلوب بني آدم . . لنظروا إلىٰ ملكوت السماوات » [حم ٣٥٣/٢] . « إحياء » [٢٣٢/١] ) .



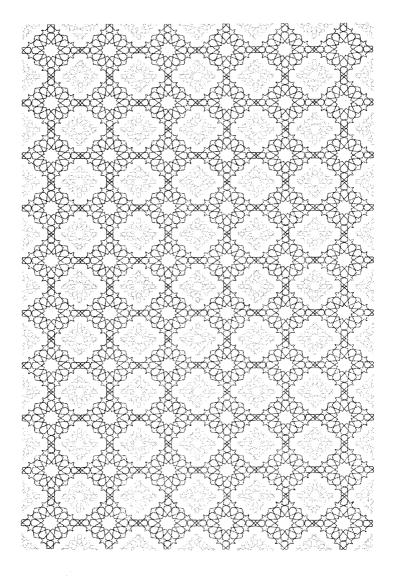

#### القِسْمُ النَّانِ (لَهُوَ الْبَرِيْدِ عُفِيْ الْمِنْ الْمَعَالِ الْمَعَالِمِيْنِ الْمُنْ الْمَعَالِمِيْنِ الْمُنْ الْمُعَالِمِيْنِ (الْهُوَ الْبُرِيْدِ فِي الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

إُعْلَمْ: أَنَّ ٱلدِّينَ شَطْرَانِ:

أَحَـدُهُمَـا: تَـرْكُ ٱلْمَعَـاصِـي . وٱلْآخَـرُ: فِعْـلُ ٱلطَّاعَاتِ . وَتَرْكُ ٱلْمَنَاهِي هُوَ ٱلْأَشَدُ .

فَٱلطَّاعَةُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا كُلُّ أَحَدِ ، وَتَرْكُ ٱلشَّهَوَاتِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا ٱلصِّدِّيقُونَ ؛ وَلِذَالِكَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ٱلسُّوءَ ، وَٱلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ هَوَاهُ » [حم ٢٠٦/٢ بنحوه] .

وَٱعْلَمْ : أَنَّكَ إِنَّمَا تَعْصِي ٱللهَ تَعَالَىٰ بِجَوَارِحِكَ ، وَهِيَ نِعْمَةٌ مِنَ ٱللهِ عَلَيْكَ وَأَمَانَةٌ لَدَيْكَ ، فَٱسْتِعَانَتُكَ بِنِعْمَةِ ٱللهِ

تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَعْصِيَتِهِ غَايَةُ ٱلْكُفْرَانِ ، وَخِيَانَتُكَ فِي أَمَانَةٍ أَوْدَعَكَهَا ٱللهُ غَايَةُ ٱلطُّغْيَانِ ، فَإِنَّ أَعْضَاءَكَ رَعَايَاكَ ، فَٱنْظُرْ كَيْفَ تَرْعَاهَا .

فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

وَٱعْلَمْ: أَنَّ جَمِيعَ أَعْضَائِكَ سَتَشْهَدُ عَلَيْكَ فِي عَرَصَاتِ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عَرَصَاتِ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَلَأْ مِنَ ٱلْخَلَائِقِ .

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَوْمَ لَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٱلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم

وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ ٱلْيُوْمَ نَغْتِتُ عَلَىٰٓ أَفْوَهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم دِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ .

فَٱحْفَظْ جَمِيعَ بَدَنِكَ ، وَخُصُوصاً أَعْضَاءَكَ ٱلسَّبْعَةَ ؟

<sup>(</sup>١) ذَلِقٍ : فصيح .

فَإِنَّ جَهَنَّمَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابِ ، لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ لِتِلْكَ ٱلْأَبْوَابِ إِلَّا مَنْ عَصَى ٱللهَ تَعَالَىٰ بِهَاذِهِ ٱللهَ تَعَالَىٰ بِهَاذِهِ ٱلْأَعْضَاءِ ، وَهِلَي : ٱلْعَيْنُ ، وَٱلْأَذُنُ ، وَٱللَّسَانُ ، وَٱلْبَطْنُ ، وَٱلْفَرْجُ ، وَٱلْيَدُ ، وَٱلرِّجْلُ .

أَمَّا ٱلْعَيْنُ: فَإِنَّمَا خُلِقَتْ لَكَ لِتَهْتَدِيَ بِهَا فِي ٱلظُّلُمَاتِ، وَتَسْتَعِينَ بِهَا فِي ٱلظُّلُمَاتِ، وَتَنْظُرَ بِهَا إِلَىٰ عَجَائِبِ مَلَكُوتِ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَاتِ (١)، وَتَعْتَبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ ٱلْآيَاتِ .

(١) جاء في هامش (أ): (قال قتادة رحمه الله: ملكوت السماوات: الشمس والقمر والنجوم، وملكوت الأرض: الجبال والأشجار والبحار.

والملكوت بمنزلة الملك ، إلا أن التاء زيدت للمبالغة ؛ كالرغبوت والرهبوت . « واحدي » .

وليس المراد النظر إلى الدنيا بعين الاختيار ، وإنما أراد النظر إليها بعين الاعتبار كما حكي أن يوسف بن أسباط أتي له بجوهرة فأخذها ، وقبّلها ، ووضعها على عينيه ، ثم وضعها بين يديه ، وقال : إن الدنيا لم تخلق لننظر إليها إنّما خلقت لننظر بها إلى الآخرة . « رياض الأنس » [(خ) روضة الأنس للمنيين معنىً] ) .

فَٱحْفَظْهَا عَنْ ثَلَاثَةٍ:

\_ أَنْ تَنْظُرَ بِهَا إِلَىٰ غَيْرِ مَحْرَمٍ ، وَإِلَىٰ صُورَةٍ مَلِيحَةٍ بِشَهْوَةِ نَفْسٍ .

- أَوْ تَنْظُرَ بِهَا إِلَىٰ مُسْلِمٍ بِعَيْنِ ٱلْآحْتِقَارِ.

- أَوْ تَطَّلِعَ بِهَا إِلَىٰ عَيْبِ مُسْلِمٍ .

\* \* \*

وَأَمَّا ٱلْأَذُنُ: فَأَحْفَظْهَا عَنْ أَنْ تُصْغِيَ بِهَا إِلَى ٱلْبِدْعَةِ أَوِ ٱلْغِيبَةِ أَوِ ٱلْفُحْشِ ، أَوِ ٱلْخَوْضِ فِي ٱلْبَاطِلِ ، أَوْ ذِكْرِ مَسَاوِئُ ٱلنَّاسِ ؛ فَإِنَّمَا خُلِقَتْ لَكَ لِتَسْمَعَ بِهَا كَلَامَ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَسُنَّةَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحِكْمَةَ أَوْلِيَائِهِ ، وَتَتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى ٱسْتِفَادَةِ ٱلْعِلْمِ ؛ لِتَنَالَ بِهَا أَوْلِيَائِهِ ، وَتَتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى ٱسْتِفَادَةِ ٱلْعِلْمِ ؛ لِتَنَالَ بِهَا ٱلْمُلْكَ ٱلْمُقِيمَ وَٱلنَّعِيمَ ٱلدَّائِمَ .

فَإِذَا أَصْغَيْتَ بِهَا إِلَىٰ شَيْءٍ مِنَ ٱلْمَكَارِهِ . . صَارَ مَا كَانَ

لَكَ عَلَيْكَ ، وَٱنْقَلَبَ مَا كَانَ سَبَبَ فَوْزِكَ .. فَصَارَ سَبَبَ هَلَاكِكَ .

وَهَـٰـٰذَا غَايَةُ ٱلْخُسْرَانِ .

وَلَا تَظُنَّنَ أَنَّ ٱلْإِثْمَ يَخْتَصُّ بِهِ ٱلْقَائِلُ دُونَ ٱلْمُسْتَمِعِ ، فَفِي ٱلْخَبَرِ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْتَمِعَ شَرِيكُ ٱلْقَائِلِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْمُغْتَابَيْن ) (١) [يض ٢٠/٣] .



(١) جاء في هامش (أ): (قال بعضهم:

تحر من الطرق أوساطها وسمعك صن عن سماع القبيح فإنك عند سماع القبيح

وعدً عن الجانب المشتبه كصون اللّسان عن النطق به شريك لقائله فانتب

وروي عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه : أنه دعي إلىٰ وليمة ، فحضر ، فذكروا رجلاً لم يأتهم ، فقالوا : إنه ثقيل . فقال إبراهيم : أنا فعلت هاذا بنفسي ؛ حيث حضرت موضعاً يُغتاب فيه الناس . فخرجَ ولم يأكل ثلاثة أيام . « أذكار » [٤٢٣] ) .

# وَأَمَّا ٱللِّسَانُ (١): فَإِنَّمَا خُلِقَ لَكَ لِتُكْثِرَ بِهِ ذِكْرَ ٱللهِ تَعَالَىٰ إِلَىٰ تَعَالَىٰ إِلَىٰ تَعَالَىٰ إِلَىٰ

(۱) جاء في هامش (أ): (قال صلى الله عليه وسلم: "إنّ العبد لَيتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالأ.. يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لَيتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالأ.. يهوي بها في جهنم "[خ ٥٩٩٧].

وقال : « سِباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر » [خ ٤٦] .

وقال: «إن العبد ليقول الكلمة ، لا يقولها إلا ليضحك بها الناس.. يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض ، وإنه ليزل عن لسانه أشد مما يزل على قدمه » [زهدمبا ٧٣٤].

وقال : « كفيٰ بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع » [م ٥] .

وقال : « من صمت . . نجا » [ت ٢٥٠١] .

وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت: ما النجاة؟ قال: «يا عقبة؛ أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكِ علىٰ خطيئتك » [ت٢٤٠٦].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا ميمونة ؛ تعوذي بالله من عذاب القبر ، [وإن من أشد عذاب القبر يا ميمونة]: الغيبة والبول » [مب ١٧٣١].

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن عذاب القبر من ثلاثة : الغيبة والنميمة والبول ، فإياكم وذالك » ) .

طَرِيقِهِ ، وَتُظْهِرَ بِهِ مَا فِي ضَمِيرِكَ مِنْ حَاجَاتِ دِينِكَ وَدُنْيَاكَ .

فَإِذَا ٱسْتَعْمَلْتَهُ لِغَيْرِ مَا خُلِقَ لَكَ .. فَقَدْ كَفَرْتَ بِنِعْمَةِ ٱللهِ ، وَهُوَ أَغْلَبُ أَعْضَائِكَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ سَائِرِ الْخَلْقِ .

وَلَا يَكُبُّ ٱلنَّاسَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ (١) .

فَٱسْتَظْهِرْ عَلَيْهِ بِغَايَةِ قُوَّتِكَ حَتَّىٰ لَا يَكُبَّكَ فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ ، فَفِي ٱلْحَدِيثِ : « إِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِٱلْكَلِمَةِ ، فَفِي ٱلْحَدِيثِ : « إِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِٱلْكَلِمَةِ ، فَهَوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفاً » [ق ٣٩٧٠] .

وَقُتِلَ شَهِيدٌ فِي ٱلْمَعْرَكَةِ ، فَقَالَ قَائِلٌ : هَنِيئاً لَهُ

<sup>(</sup>١) قال [الشافعي رضي الله عنه]: احذر لسانك أيها الإنسان كم في المقابر من قتيل لسانه

لا يلدغنك إنه تعبان كانت تهاب لقاءه الأقران

ٱلْجَنَّةُ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَمَا يُدْرِيكَ ؟ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ ، وَيَبْخَلُ بِمَا لَا يُغْنِيهِ؟ » [مب لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ ، وَيَبْخَلُ بِمَا لَا يُغْنِيهِ؟ » [مب العَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْنِيهِ عَلَى اللهُ عَنْنِيهِ عَلَى اللهُ عَنْنِيهِ اللهُ عَنْنِيهِ اللهُ عَنْنِيهِ اللهُ عَنْنِيهِ اللهُ عَنْنِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْنِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْنِيهِ عَلَيْهِ عَنْنِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْنِيهِ عَلَيْهِ عَنْنِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْنِيهِ عَلَيْهِ عَنْنِيهِ عَلَيْهِ عَنْنَهُ عَنْنِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَنْهِ عَنْنِيهِ عَلَيْهُ عَنْنِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْنِيهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهِ عَلَيْهِ عَنْنِيهِ عَلَيْهِ عَنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

فَٱحْفَظْ لِسَانَكَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَشْيَاءَ:

ٱلْأَوَّلُ: ٱلْكَذِبُ (١).

فَٱحْفَظْ لِسَانَكَ مِنْهُ فِي ٱلْجِدِّ وَٱلْهَزْلِ ، وَلَا تُعَوِّدْ نَفْسَكَ ٱلْكَذِبَ مِنْ ٱلْجِدِّ ، فَٱلْكَذِبُ مِنْ ٱلْجِدِّ ، فَٱلْكَذِبُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (أ): (قال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البريهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » [م ٢٦٠٧].

وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا كذب العبد تباعد الملَك ميلاً من نتن ما جاء به » [ت ١٨٩٥] ) .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش ( أ ) : ( قال صلى الله عليه وسلم : « ويل لمن =

أُمَّهَاتِ ٱلْكَبَائِرِ ، ثُمَّ إِنَّكَ إِذَا عُرِفْتَ بِذَالِكَ . . سَقَطَتِ ٱلثَّقَةُ بِقَوْلِكَ . وَتَزْدَرِيكَ ٱلْأَعْيُنُ وَتَحْتَقِرُكَ .

فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ قُبْحَ ٱلْكَذِبِ مِنْ نَفْسِكَ .. فَٱنْظُرْ إِلَىٰ كَذِبِ عَيْرِكَ وَإِلَىٰ نَفْرَةِ نَفْسِكَ عَنْهُ ، وَٱسْتِحْقَارِكَ لِلَّىٰ كَذِبِ عَيْرِكَ وَإِلَىٰ نَفْرَةِ نَفْسِكَ عَنْهُ ، وَٱسْتِحْقَارِكَ لِصَاحِبِهِ ، وَٱسْتِقْبَاحِكَ لَهُ ، وَكَذَالِكَ فَٱفْعَلْ فِي جَمِيعِ لِصَاحِبِهِ ، وَٱسْتِقْبَاحِكَ لَهُ ، وَكَذَالِكَ فَٱفْعَلْ فِي جَمِيعِ عُيُوبِكَ مِنْ نَفْسِكَ بَلْ عُيُوبِكَ مِنْ نَفْسِكَ بَلْ عَيُوبِكَ مِنْ نَفْسِكَ بَلْ مَحْالَةَ ، فَلَا تَرْضَ لِنَفْسِكَ بِذَالِكَ .

ٱلثَّانِي: ٱلْخُلْفُ فِي ٱلْوَعْدِ.

فَإِيَّاكَ أَنْ تَعِدَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَتَفِيَ بِهِ ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِحْسَانُكَ لِلنَّاسِ فِعْلاً بِلَا قَوْلٍ .

فَإِذَا ٱضْطُرِرْتَ إِلَى ٱلْوَعْدِ . . فَإِيَّاكَ أَنْ تُخْلِفَ إِلَّا لِعَجْزِ

<sup>=</sup> يحدث فيكذب ؛ ليضحك القوم ، ويل له ، ويل له » [د ١٩٥١] ) .

أَوْ ضَرُورَةٍ ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَمَارَاتِ ٱلنِّفَاقِ وَخَبَائِثِ ٱلْأَخْلَاقِ(١) .

قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِي قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ﴿ ٢ أَنَّ اللهُ عَلَيْكَ مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى ﴿ ٢ ) : مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا ٱؤْتُمِنَ خَانَ ﴾ (٣ ) [حم ٢/٢٥] .

(1) جاء في هامش (أ): (قال صلى الله عليه وسلم: «إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف، ولم يجئ . . فلا إثم عليه »[د ٤٩٥]).

(٢) جاء في هامش (أ): (في الحديث: «أربعة جواهر في جسم ابن آدم يزيلها أربعة أشياء. أما الجواهر: فالعقل والدين والحياء والعمل الصالح.

فالفقر يزيل العقل ، والحسد يزيل الدين ، والطمع يزيل الحياء ، والغيبة تزيل العمل الصالح » والله أعلم ) .

(٣) جاء في هامش (أ): ( الخَلق في الأمانة خمسة أصناف:

أحدهم: العلماء؛ وأمانتهم: النصيحة للخلق مع قطع الطمع منهم.

الثاني : الأمراء ؛ وأمانتهم : العدل بين الناس .

الثالث : التجار ؛ وأمانتهم : إنصاف الناس من أنفسهم ، =

#### ٱلثَّالِثُ : ٱلْغِيبَةُ .

ٱحْفَظْ لِسَانَكَ مِنَ ٱلْغِيبَةِ(١) ، فَٱلْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنْ ثَلَاثِينَ زَنْيَةً فِي ٱلْإِسْلَامِ ، كَذَالِكَ ٱلْخَبَرُ .

وَمَعْنَى ٱلْغِيبَةِ: أَنْ تَذْكُرَ إِنْسَاناً بِمَا يَكْرَهُهُ لَوْ سَمِعَهُ، فَأَنْتَ مُغْتَابٌ ظَالِمٌ وَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً (٢).

واجتناب النجش في مكايلهم وموازينهم .

الرابع: الفقراء؛ وأمانتهم: كتمان الشدة، وترك الشكاية للأغنياء.

الخامس: الأغنياء؛ وأمانتهم: أداء الحقوق التي في أموالهم، والشكر لله عز وجل في جميع الأحوال.

من « رياض الأنس » لأبي سعيد الحسن الواعظ نفع الله به [(خ روضة الأنس للمتوكلين] ) .

(۱) جاء في هامش (أ): (قال صلى الله عليه وسلم: « من اغتاب جاره المسلم .. حول الله قلبه إلى دبره يوم القيامة » ، « بركة » [۱٤٠]).

(۲) جاء في هامش (أ): (ويقال: البريء جريء، والخائن
 خائف. ويقال: من خان.. فلا كان.

وَإِيَّاكَ وَغِيبَةَ ٱلْقُرَّاءِ ٱلْمُرَائِينَ ، وَهُوَ : بِأَنْ تُفْهِمَ ٱلْمُقْصُودَ مِنْكَ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ فَتَقُولَ : أَصْلَحَهُ ٱللهُ وَقَدْ سَاءَنِي مَا جَرَىٰ عَلَيْهِ وَغَمَّنِي ، فَأَسْأَلُ ٱللهَ أَنْ يُصْلِحَنَا وَإِيَّاهُ .

فَإِنَّ هَاذًا جَمْعٌ بَيْنَ خَبِيثَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: ٱلْغِيبَةُ ، إِذْ حَصَلَ بِهِ ٱلتَّفَهُّمُ .

وَٱلْآخَرُ: تَزْكِيَةُ ٱلنَّفْسِ وَٱلثَّنَاءُ عَلَيْهَا بِٱلتَّحَرُّجِ وَٱلصَّلَاحِ.

وَلَكِ نُ إِنْ كَ انَ مَقْصُ ودُكَ مِ نُ قَ وْلِ كَ : ( أَصْلَحَهُ ٱللهُ ) . . ٱلدُّعَاءَ ؛ فَٱدْعُ لَهُ فِي ٱلسِّرِّ .

وَإِنِ ٱغْتَمَمْتَ بِسَبَهِ . . فَعَلَامَتُهُ أَنَّكَ لَا تُرِيدُ فَضِيحَتَهُ وَإِظْهَارَ عَيْبهِ (١) .

وفي بعض الأخبار: «إياكم والخيانة؛ فإنها بئست البطانة»، منه
 [(خ) روضة الأنس للمتوكلين]).

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (وأما الرحمة علىٰ إثمه .. فذلك حسن ،=

وَفِي إِظْهَارِكَ ٱلْغَمَّ بِعَيْبِهِ .. إِظْهَارٌ لِعَيْبِهِ ، وَيَكْفِيكَ زَاجِراً عَنِ ٱلْغِيبَةِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِتُمُوهُ ﴾ .

فَقَدْ شَبَّهَكَ ٱللهُ بِآكِلِ ٱلْمَيْتَةِ!! فَمَا أَجْدَرَكَ أَنْ تَحْتَرِزَ مِنْهَا .

وَيَمْنَعُكَ مِنْ غِيبَةِ ٱلْمُسْلِمِينَ أَمْرٌ لَوْ تَفَكَّرْتَ فِيهِ ؛ وَهُوَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىٰ نَفْسِكَ : هَلْ فِيكَ عَيْبٌ ظَاهِرٌ أَوْ بَاطِنٌ ، وَهَلْ

= ولكن حسدك إبليس فاستنطقك بما ينقل من حسناتك إليه ما هو أكثر من رحمتك له فيخرج عن كونه مرحوماً ، وتنقلب أنت مستحقاً لأن تكون مرحوماً ؛ إذ أُحبط أجرك ونقص من حسناتك .

وكذالك الغضب لله لا يوجب الغيبة فإنما الشيطان حبب إليك الغيبة ؛ ليحبط أجر غضبك وتصير معرَّضاً لغضب الله تعالىٰ بالغيبة .

وأما التعجب إذا أخرجك إلى الغيبة: فينبغي أن تتعجب من نفسك أنت ، كيف أهلكت دينك بدين غيرك أو بدنياه ، وأنت مع ذالك لا تأمن عقوبة الدنيا ؛ وهو أن يهتك الله سترك كما هتكت ستر أخيك بالتعجب . « إحياء » [٣/ ١٥٠] ) .

## أَنْتَ مُقَارِفٌ مَعْصِيَةً سِرّاً أَوْ جَهْراً؟

فَإِنْ عَرَفْتَ ذَٰلِكَ مِنْ نَفْسِكَ .. فَٱعْلَمْ أَنَّ عَجْزَهُ عَنِ ٱلتَّنَزُّهِ عَمَّا نَسَبْتَهُ إِلَيْهِ كَعَجْزِكَ ، وَعُذْرَهُ كَعُذْرِكَ .

وَكَمَا تَكْرَهُ أَنْ تُفْضَحَ وَتُذْكَرَ عُيُوبُكَ .. فَهُوَ أَيْضاً بَكْرَهُهُ .

فَإِنْ سَتَرْتَهُ .. سَتَرَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْكَ .

وَإِنْ فَضَحْتَهُ . . سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكَ أَلْسِنَةً حِدَاداً ، يُمَزِّقُونَ عِرْضَكَ فِي ٱلدُّنْيَا ، ثُمَّ يَفْضَحُكَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي ٱلْآخِرَةِ عَلَىٰ رُؤُوسِ ٱلْمَلَأُ (١).

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (قال صلى الله عليه وسلم: « من آغتيب عنده أخوه المسلم ، وهو يقدر على نصره فنصره .. نصره الله في الدنيا والآخرة ، فإن لم ينصره وهو يقدر على نصره .. أدركه الله بها في الدنيا والآخرة » [خد ٧٣٤ بنحوه] .

وقال: « ما من امرىء يخذل امرءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته ، وينتقص فيه من عرضه .. إلا خذله الله تعالىٰ في موطن يحب=

وَإِنْ نَظَرْتَ إِلَىٰ ظَاهِرِكَ وَبَاطِنِكَ فَلَمْ تَطَّلِعْ فِيهِمَا عَلَىٰ عَيْبٍ وَنَقْصٍ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيًا .. فَٱعْلَمْ أَنَّ جَهْلَكَ بِعُيُوبِ نَفْسِكَ أَقْبَحُ أَنْوَاعِ ٱلْحَمَاقَةِ ، وَلَا عَيْبَ أَعْظَمُ مِنَ ٱلْحُمْقِ .

وَلَوْ أَرَادَ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِكَ خَيْراً . لَبَصَّرَكَ بِعُيُوبِ نَفْسِكَ ، فَرُؤْيَتُكَ نَفْسَكَ بِعَيْنِ ٱلرِّضَا غَايَةُ غَبَاوَتِكَ وَمُنْتَهَىٰ خَفْلِكَ .

ثُمَّ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فِي ظَنِّكَ . . فَٱشْكُرِ ٱللهَ تَعَالَىٰ

<sup>=</sup> فيه نصرته ، وما من امرىء مسلم ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه ، وينتهك فيه من حرمته . . إلا نصره الله تعالىٰ في موطن يحب فيه نصرته » [د ٤٨٥٠] .

وقال : « من رأىٰ عورة فسترها .. كان كمن أحيا موءودة » [د ٥٨٥] .

وقال: « من حمىٰ مؤمناً من منافق يعيبه .. بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ، ومن رمىٰ مسلماً بشيء يريد شينه . . حبسه الله علىٰ جسر جهنم حتىٰ يخرج مما قال » [د ٤٨٤٩ ـ حم ١٤٤١] . « مصابيح » [٦/ ٢٧٢ـ٣٧١] .

عَلَيْهِ ، وَلَا تُفْسِدْهُ بِثَلْبِ ٱلنَّاسِ وَٱلتَّمَضْمُضِ بِأَعْرَاضِهِمْ ؛ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَعْظَم ٱلْعُيُوبِ .

ٱلرَّابِعُ: ٱلْمِرَاءُ وَٱلْجِدَالُ وَمُنَاقَشَةُ ٱلنَّاسِ فِي ٱلْكَلَامِ.
فَذَالِكَ فِيهِ إِيذَاءٌ لِلْمُخَاطَبِ، وَتَجْهِيلٌ لَهُ، وَطَعْنٌ فِيهِ، وَفِيهِ ثَنَاءٌ عَلَى ٱلنَّفْسِ وَتَزْكِيَةٌ لَهَا بِمَزِيدِ ٱلْفِطْنَةِ

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْدَعَكَ ٱلشَّيْطَانُ وَيَقُولَ لَكَ : أَظْهِرِ ٱلْحَقَّ وَلَا تُدَاهِنْ فِيهِ ، فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ أَبَداً يَسْتَجِرُ ٱلْحَمْقَىٰ إِلَى ٱلشَّرِ فِي مَعْرِضِ ٱلْخَيْرِ ، فَلَا تَكُنْ ضُحْكَةً لِلشَّيْطَانِ

يَسْخَرُ بِكَ ، فَإِظْهَارُ ٱلْحَقِّ .. حَسَنٌ مَعَ مَنْ يَقْبَلُ مِنْكَ ، وَذَلِكَ بطَرِيقِ ٱلنَّصِيحَةِ فِي ٱلْحَقِيقَةِ لَا بطَرِيقِ ٱلْمُمَارَاةِ (١).

وَلِلنَّصِيحَةِ صِيغَةٌ وَهَيْئَةٌ ، وَيُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى ٱلتَّلَطُّفِ ، وَلِكَانُ فَسَادُهَا أَكْثَرَ مِنْ وَكَانَ فَسَادُهَا أَكْثَرَ مِنْ صَلَاحِهَا .

وَمَنْ خَالَطَ مُتَفَقِّهَةَ ٱلْعَصْرِ .. غَلَبَ عَلَىٰ طَبْعِهِ ٱلْمِرَاءُ ، وَعَسُرَ عَلَيْهِ ٱلصَّمْتُ ، إِذْ أَلْقَىٰ إِلَيْهِمُ ٱلْعُلَمَاءُ ٱلسُّوءِ أَنَّ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفُضْلُ ، وَأَنَّ ٱلْقُدْرَةَ عَلَى ٱلْمُجَادَلَةِ وَٱلْمُنَاقَشَةِ هُوَ ٱلْذِي يُمْتَدَحُ بِهِ ، فَفِرَّ مِنْهُمْ فِرَارَكَ مِنَ ٱلْأَسَدِ ، وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْمِرَاءَ سَبَبُ ٱلْمَقْتِ عِنْدَ ٱللهِ وَعِنْدَ ٱلْخَلْقِ .

ٱلْخَامِسُ: تَزْكِيَةُ ٱلنَّفْس.

فَقَدْ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا تُرَكُّوۤ أَنْفُسَكُمْ ۚ هُوَ أَعْلَوُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴾ .

<sup>(</sup>١) النصيحة تكونُ واجبةً إذا غلبَ علىٰ الظنِّ قبولها ، وتكونُ جائزةً عند توهُّمِهِ .

وَقِيلَ لِبَعْضِ ٱلْحُكَمَاءِ: مَا ٱلصِّدْقُ ٱلْقَبِيحُ؟ فَقَالَ: ثَنَاءُ ٱلْمَرْءِ عَلَىٰ نَفْسهِ (١).

فَإِيَّاكَ أَنْ تَتَعَوَّدَ ذَالِكَ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ذَالِكَ يَنْقُصُ مِنْ قَدْرِكَ عِنْدَ ٱلنَّاسِ ، وَيُوجِبُ مَقْتَكَ عِنْدَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ ثَنَاءَكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ لَا يَزِيدُ فِي

(۱) جاء في هامش (أ): (اعلم أن ذكر محاسنه ضربان: مذموم، ومحبوب.

فالمذموم: أن يذكره للافتخار، وإظهار الارتفاع، والتميز على الأقران، وشبه ذالك.

والمحبوب: أن يكون فيه مصلحة دينية ؛ وذلك بأن يكون آمراً بمعروف ، أو ناهياً عن منكر ، أو ناصحاً ، أو مشيراً بمصلحة ، أو معلماً ، أو مؤدباً ، أو واعظاً ، أو مذكراً ، أو مصلحاً بين اثنين ، أو يدفع عن نفسه شراً ، أو نحو ذلك ؛ فيذكر محاسنه ناوياً بذلك أن يكون هاذا أقرب إلى قبول قوله ، واعتماد ما يذكره ، أو أن هاذا الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند غيري ؛ فاحتفظوا به ، أو نحو ذلك . « أذكار »

قَدْرِكَ عِنْدَ غَيْرِكَ .. فَٱنْظُرْ إِلَىٰ أَقْرَانِكَ إِذَا أَثْنَوْا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فِالْفَضْلِ وَٱلْجَاهِ وَٱلْمَالِ ، كَيْفَ يَسْتَنْكِرُهُ قَلْبُكَ ، وَيَسْتَثْقِلُهُ طَبْعُكَ ، وَكَيْفَ تَذُمُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَارَقْتَهُمْ .. فَأَعْلَمْ أَنَّهُمْ فَلَيْعِ إِذَا فَارَقْتَهُمْ .. فَأَعْلَمْ أَنَّهُمْ أَنَهُمْ أَيْضًا فِي حَالِ تَزْكِيَتِكَ نَفْسِكَ يَذُمُّونَكَ بِقُلُوبِهِمْ ، وَيُظْهِرُونَهُ (۱) بِأَلْسِنَتِهِمْ إِذَا فَارَقْتَهُمْ .

ٱلسَّادِسُ : ٱللَّعْنُ .

فَإِيَّاكَ أَنْ تَلْعَنَ شَيْئاً مِمَّا خَلَقَ ٱللهُ تَعَالَىٰ مِنْ حَيَوانٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ إِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ (٢) ، أَوْ تَقْطَعَ شَهَادَتَكَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ

<sup>(</sup>١) في ( أ ) : ( ويستظهرونه ) .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (أ): (قال صلى الله عليه وسلم: «لعن المؤمن كقتله» [خ ٦١٠٥].

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا ينبغي للصِّدِّيق أن يكون لعاناً » [م ٢٥٩٧] .

وقال صلى الله عليه وسلم : « من لعن شيئاً ليس له بأهل. . رجعت اللعنة عليه » [ت ١٩٧٨] .

وقوله صلى الله عليه وسلم : « لعن المؤمن كقتله » أي : في =

أَهْلِ ٱلْقِبْلَةِ بِشِرْكٍ أَوْ كُفْرٍ أَوْ نِفَاقٍ ، فَإِنَّ ٱلْمُطَّلِعَ عَلَى ٱلسَّرَائِرِ هُوَ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، فَلَا تَدْخُلْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ وَبَيْنَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّكَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُقَالُ لَكَ : لِمَ لَمْ تَلْعَنْ فُلَاناً ، أَوْ لِمَ سَكَتَّ عَنْهُ ؟!

بَلْ لَوْ لَمْ تَلْعَنْ إِبْلِيسَ طُولَ عُمْرِكَ ، وَلَمْ تَشْغَلْ لِسَانَكَ بِذِكْرِهِ . . لَمْ تُسْأَلْ عَنْهُ .

وَإِذَا لَعَنْتَ أَحَداً . . طُولِبْتَ بِهِ ، وَسُئِلْتَ عَنْهُ!!

وَلَا تَذُمَّنَ شَيْئًا مِنْ خَلْقِ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، فَقَدْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَذُمُّ ٱلطَّعَامَ ٱلرَّدِيءَ قَطُّ ، وَكَانَ إِذَا الشَّعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَذُمُّ ٱلطَّعَامَ ٱلرَّدِيءَ قَطُّ ، وَكَانَ إِذَا الشَّهَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَذُمُّ الطَّعَامَ ٱلرَّدِيءَ قَطُّ ، وَكَانَ إِذَا الشَّهَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَذُمُّ الطَّعَامَ الرَّدِيءَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَذُمُّ الطَّعَامَ الرَّدِيءَ وَلَا يَلْهُ بَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمَلُونُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَذُمُّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَذُمُّ الطَّعَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ لَا يَذُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ لَا يَذُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ لللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ لَا يَذُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ لَا يَذُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ لَا يَذُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاسُلَامِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

ٱلسَّابِعُ: ٱلدُّعَاءُ عَلَى ٱلْخَلْقِ.

<sup>=</sup> الإثم ؛ هاذا هو الأظهر كما ذكره في « شرح مسلم » [١٤٩/١٦] ) .

آحْفَظْ لِسَانَكَ عَنِ ٱلدُّعَاءِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ؛ وَإِنْ ظَلَمَكَ (١) ، وَكِلْ أَمْرَهُ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ ؛ فَفِي ٱلْحَدِيثِ : « إِنَّ ٱلْمَظْلُومَ لَيَدْعُو عَلَىٰ ظَالِمِهِ حَتَّىٰ يُكَافِئهُ ، ثُمَّ يَبْقَىٰ لِلظَّالِمِ فَضْلٌ عِنْدَهُ يُطَالِبُهُ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » .

وَطَوَّلَ بَعْضُ ٱلنَّاسِ لِسَانَهُ فِي ٱلْحَجَّاجِ .. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ ٱلسَّلَفِ : ( إِنَّ ٱللهَ لَيَنْتَقِمُ لِلْحَجَّاجِ مِمَّنْ تَعَرَّضَ لَهُ بِلْسَانِهِ ، كَمَا يَنْتَقِمُ مِنَ ٱلْحَجَّاجِ لِمَنْ ظَلَمَهُ ) .

(١) جاء في هامش (أ): (ويجوز الدعاء علىٰ من ظلمه ، أو ظَلَم غيره .

قال النووي : وعلىٰ من خالف الحكم الشرعي .

قلت : وترك الدعاء علىٰ من ظلمه أولىٰ ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « من دعا علیٰ من ظلمه. . فقد انتصر » [فتح ٢٤١/٢] .

قلت : وشبيةٌ باللعن. . قولك : « قاتله الله » ، ونحوه .

ومن هـٰذا الفن : الدعاء على النفس والأهل والمال ؛ إذا خرج الدعاء من جِدٌ ، فأما إذا سبق على اللسان من غير قلب . . فالرجوى أنه من اللغو الذي لا يؤاخذ الله به . « بركة » معنى ً ) .

# ٱلشَّامِنُ : ٱلْمِزَاحُ (١)، وَٱلسُّخْرِيَةُ ، وَٱلْاَسْتِهْزَاءُ بِٱلنَّاسِ (٢).

(١) جاء في هامش (أ): (المزح وأصله منهي عنه إلا قدراً يسيراً فيستثنىٰ منه . « إحياء » [١٢٧/٣] ) .

وجاء في هامش (أ) أيضاً: (الذي فيه إفراط ويداوم عليه حتى يورث الضحك والقسوة ، وقد يُؤَدِّكَ إلى الإيذاء والحقد ويسقط المهابة والوقار.

ولا بأس باليسير منه في بعض الأوقات سيما في السفر ، ومع النساء والصبيان ؛ تطييباً لقلوبهم ؛ فذالك سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم . « بركة » ملخصاً [ص١٣٣\_١٣٢] ) .

(٢) جاء في هامش (أ): (وهـٰذا محرم ما كان مؤذياً ؛ قال الله تعالىٰ : ﴿ لَا يَسَخَرَّ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ ﴾ الآية .

ومعنى السخرية: الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه الضحك منه ، وقد يكون ذالك بالمحاكاة في الفعل والقول ، وقد يكون بالإشارة والإيماء .

وإذا كان بحضرة المستهزَأ به. . لم يسمَّ ذ'لك غيبة ، وفيه معنى الغيبة .

وقال ابن عباس في قوله تعالىٰ : ﴿ مَالِ هَلَنَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا ٱحۡصَلَهَا﴾ ؛ الصغيرة : التبسم بالاستهزاء بالمؤمن ، = فَٱحْفَظْ لِسَانَكَ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يُرِيْقُ مَاءَ ٱلْوَجْهِ ، وَيُسْقِطُ ٱلْمَهَابَةَ ، وَيَسْقِطُ ٱلْوَحْشَةَ ، وَيُؤْذِي ٱلْقُلُوبَ .

وَهُوَ مَبْدَأُ ٱللَّجَاجِ وَٱلتَّصَارُمِ ، وَمَغْرِسُ ٱلْحِقْدِ فِي ٱلْقُلُوبِ ، فَلَا تُمَازِحْ أَحَداً .

وَإِنْ مَازَحَكَ غَيْرُكَ .. فَلَا تُجِبْهُ ، وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِهِ .

وَكُنْ مِنَ ٱلَّذِينَ إِذَا مَرُّوا بِٱللَّغْوِ . . مَرُّوا كِرَاماً <sup>(١)</sup> .

= والكبيرة: القهقهة بذالك.

وهـٰذا فيه الإشارة إلىٰ أن الضحك على الناس من الجرائم والذنوب . « إحياء » [٣/ ١٣١] ) .

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (أ): (وقال عمر رضي الله عنه: «من كثر مزحه.. قلت هيبته، ومن مزح.. استخف به، ومن أكثر من شيء.. عُرف به، ومن كثر سقطه.. قلَّ عُرف به، ومن قلَّ حياؤه.. قلَّ ورعُه، ومن قلَّ ورعه.. مات قلبه » ؟ لأن الضحك يدل على الغفلة عن الآخرة.

وقال صلى الله عليه وسلم: « لو تعلمون ما أعلم .. لبكيتم =

فَهَاذِهِ مَجَامِعُ آفَاتِ ٱللِّسَانِ ، وَلَا يُعِينُكَ عَلَيْهَا إِلَّا الْعُزْلَةُ ، أَوْ مُلَازَمَةُ ٱلصَّمْتِ إِلَّا بِقَدْرِ ٱلضَّرُورَةِ ؛ فَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ ٱلصَّدِّيقُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَضَعُ حَجَراً فِي فِيهِ أَبُو بَكْرٍ ٱلصَّدِّيقُ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَضَعُ حَجَراً فِي فِيهِ يَمْنَعُهُ مِنَ ٱلْكَلَامِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَيُشيرُ إِلَىٰ لِسَانِهِ وَيَقُولُ : يَمْنَعُهُ مِنَ ٱلْكَلَامِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَيُشيرُ إِلَىٰ لِسَانِهِ وَيَقُولُ : ( هَاذَا ٱلَّذِي أُورَدَنِي ٱلْمَوَارِدَ ) [ط٥٥١] .

فَٱحْتَرِزْ مِنْهُ غَايَةَ جَهْدِكَ ، فَإِنَّهُ أَقْوَىٰ أَسْبَابِ هَلَاكِكَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ .

\* \* \*

وَأَمَّا ٱلبَطْنُ: فَٱحْفَظْهُ عَنْ تَنَاوُلِ ٱلْحَرَامِ وَٱلشَّبْهَةِ، وَٱحْرِصْ عَلَىٰ طَلَبِ ٱلْحَلاَلِ.

فَإِذَا وَجَدْتَهُ .. فَٱحْرِصْ عَلَىٰ أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَىٰ مَا دُونَ الشِّبَعِ ، فَإِنَّ ٱلشِّبَعَ يُقَسِّي ٱلْقَلْبَ وَيُفْسِدُ ٱلذِّهْنَ ، وَيُبْطِلُ

<sup>=</sup> كثيراً ، ولضحكتم قليلاً » [خ ٦٦٣١] . « إحياء » [٣/١٢٨] ) .

ٱلْحِفْظَ ، وَيُثَقِّلُ ٱلْأَعْضَاءَ عَنِ ٱلْعِبَادَةِ وَٱلْعِلْمِ ، وَيُقَوِّي ٱلْحِفْظَ ، وَيُقَوِّي الشَّيْطَانِ ، وَٱلشِّبَعُ مِنْ ٱلْحَلَالِ مَبْدَأُ كُلِّ شَرِّ ، فَكَيْفَ مِنَ ٱلْحَرَامِ؟!

وَطَلَبُ ٱلْحَلَالِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَٱلْعِبَادَةُ وَٱلْعِبَادَةُ وَٱلْعِبَادَةُ وَٱلْعِبَادَةُ وَٱلْعِبَادَةُ وَٱلْعِبَادَةُ وَالْعِلْمُ مَعَ أَكْلِ ٱلْحَرَامِ كَٱلْبِنَاءِ عَلَى ٱلسِّرْجِينِ ـ وَهُوَ ٱلنِّبْلُ (١) .

فَإِذَا قَنِعْتَ فِي ٱلسَّنَةِ بِقَمِيصٍ خَشِنٍ، وَفِي ٱلْيَوْمِ بِرَغِيفَيْنِ مِنَ ٱلْخُشْكَارِ (٢)، وَتَرَكْتَ ٱلتَّلَذُّذَ بِأَطَايِبِ ٱلْأُدُمِ (٣).. لَمْ

<sup>(</sup>١) **الزَّبْل** : الروث . والمراد : البناء على النجس الذي لا تصع العبادة معه .

 <sup>(</sup>٢) ٱلخشكار \_ كلمة فارسية معربة \_ وهي : دقيق لم تفصل عنه النخالة .

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (أ): ([عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد] فيه ناراً؛ إنما هو التمر والماء، إلا أن يؤتىٰ باللَّحم. وقالت: ما شبع آل محمد من خبز بر إلا وأحدهما تمر. وقالت: ما شبع آل محمدٍ من خبز الشَّعير يومَينِ متتابعين حتىٰ =

### يُعْوِزْكَ مِنَ ٱلْحَلَالِ مَا يَكْفِيكَ ، فَٱلْحَلَالُ كَثِيرٌ (١) .

= قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما شبعنا من الأسودين .

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : خرج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من الدُّنيا وما شبع من خبز الشَّعير .

وقال النُّعمان بن بشير : ألستم في طعامٍ وشرابٍ ما شئتم؟! لقد رأيت نبيَّكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدَّقل ما يملأ بطنه .

وعن أم هانىء رضي الله عنها قالت : دخل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال : « أعندكِ شيء؟ » قالت : لا ، إلا خبز يابس وخلّ ، فقال : « هاتي ، ما أقفر بيتٌ من أدم فيه خلُّ » [ت ١٨٤٢] .

وعن يوسف بن عبد الله بن سلّام قال : رأيت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذ كسرةً من خبز الشَّعير فوضع عليها تمرةً وقال : « هاذه إدامُ هاذه » ، وأكلَ . [د ٨٠] .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « وددت أن عندي خبزة بيضاء ، من بُرَّةٍ سمراءَ ، مُلَبَقَةً بسمنٍ ولبنِ » ، فقام رجل من القوم فاتخذه ، فجاء به ، فقال: « في أيِّ شيءِ كان هلذا السَّمن؟ » ، قال: في عكَّةِ ضبُّ ، قال: « ارفعه » [د ٢٨١٤] . « مصابيح » ملخصاً [٣/ ١٦٧-١٦] ) .

(١) جاء في هامش (أ): (وإنَّ الأرض لا تخلو من الحلال ؛
 لأن الله تعالىٰ لم يطالبِ الخلق إلا بما يمكن حصولُه ، إلا أنَّه يكثُر في مواضع ، فمن كان ظاهره جميلاً .. فلا يُتَّهم في ماله =

وَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَتَيَقَّنَ بَاطِنَ ٱلْأُمُورِ ، بَلْ عَلَيْكَ أَنْ تَحْتَرِزَ مِمَّا تَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ ظَنّاً (١) ، مَعَ مَا حَصَلَ مِنْ عَلَامَةٍ نَاجِزَةٍ لِعِلَّةٍ مَقْرُونَةٍ بِٱلْمَالِ .

فَأَمَّا ٱلْمَعْلُومُ : فَظَاهِرٌ .

وَأَمَّا ٱلْمَظْنُونُ بِعَلَامَةٍ: فَهُوَ مَالُ ٱلسُّلْطَانِ وَعُمَّالِهِ، وَمَالُ مَنْ لَا كَسْبَ لَهُ إِلَّا مِنَ ٱلنِّيَاحَةِ أَوْ بَيْعِ ٱلْخَمْرِ أَوِ ٱلرِّبَا أَو ٱلرَّبَا أَو ٱلْمَرَامِيرِ، حَتَّىٰ عَلِمْتَ أَنَّ أَكْثَرَ مَالِهِ حَرَامٌ قَطْعاً فَمَا

<sup>=</sup> ومكسبه . ذكره السُّهْرُوردي نفع الله به ) .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (قال السّيد السّمهوديُّ في «فتاويه»: المنقول في المذهب: كراهة الأكل من يد المتلطّغ بالحرام، ومجرّد الكراهة لا يقتضي المؤاخذة في الآخرة مع عدم العلم ودلالة اليد على الملك، وقد استدلَّ في «شرح المهذَّب» وغيره بدلالة اليد على الملك كما نقله الأصحاب من أنَّ من أكثر ماله الحرام إذا لم نتحقق أنَّ ما باعه من الحرام.. لا تحرم مبايعته ؛ لإمكان الحلال وعدم دليل، وللكن يكره خوفاً من الوقوع في الحرام. «فتاوى ابن زياد». نفع الله به آبغية يكره خوفاً من الوقوع في الحرام. «فتاوى ابن زياد». نفع الله به آبغية

تَأْخُذُهُ مِنْ يَدِهِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ حَلَالاً نَادِراً . فَهُوَ حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهُ ٱلْغَالِبُ عَلَى ٱلظَّنِّ .

وَمِنَ ٱلْحَرَامِ ٱلْمَحْضِ : مَا يُؤْكَلُ مِنَ ٱلْأَوْقَافِ مِنْ غَيْرِ شَرَطِ ٱلْوَاقِفِ ، فَمَنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِٱلتَّفَقُّهِ . . فَمَا يَأْخُذُهُ مِنَ ٱلْمَدَارِسِ حَرَامٌ ، وَمَنِ ٱرْتَكَبَ مَعْصِيَةً تُرَدُّ بِهَا ٱلشَّهَادَةُ . . فَمَا يَأْخُذُهُ بِٱسْمِ ٱلصُّوفِيَّةِ مِنْ وَقْفٍ أَوْ غَيْرِهِ حَرَامٌ .

وَقَدْ ذَكَرْنَا مَدَاخِلَ ٱلشُّبُهَاتِ وَٱلْحَلَالِ وَٱلْحَرَامِ فِي كِتَابٍ مُفْرَدٍ مِنْ كُتُبِ « إِحْيَاءِ عُلُومِ ٱلدِّينِ » ، فَعَلَيْكَ بِطَلَبِهِ ؛ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ ٱلْحَلَالِ وَطَلَبَهُ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ كَٱلصَّلُوَاتِ ٱلْخَمْسِ .

\* \* \*

وَأَمَّا ٱلْفَرْجُ : فَٱحْفَظْهُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، وَكُنْ كَمَا قَالَ ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ كَمَا قَالَ ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ

حَفِظُونٌ ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ .

وَلَا تَصِلُ إِلَىٰ حِفْظِ ٱلْفَرْجِ إِلَّا بِحِفْظِ ٱلْعَيْنِ عَنِ ٱلنَّظَرِ ، وَحِفْظِ ٱلْبَطْنِ عَنِ ٱلشَّبْهَةِ وَعَنِ وَحِفْظِ ٱلْبَطْنِ عَنِ ٱلشُّبْهَةِ وَعَنِ ٱلشَّبْعَ ، فَإِنَّ هَلذِهِ مُحَرِّكَاتُ ٱلشَّهْوَةِ وَمَغَارِسُهَا .

\* \* \*

وَأَمَّا ٱلْيَدَانِ : فَٱحْفَظْهُمَا عَنْ أَنْ تَضْرِبَ بِهِمَا مُسْلِماً ، أَوْ تَوْذِيَ بِهِمَا أَحَداً مِنْ أَوْ تَتَنَاوَلَ بِهِمَا مَالاً حَرَاماً ، أَوْ تُؤذِيَ بِهِمَا أَحَداً مِنْ خَلْقِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، أَوْ تَخُونَ بِهِمَا مُسْلِماً فِي أَمَانَةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ ، أَوْ تَكَتُبَ بِهِمَا مَا لَا يَجُوزُ ٱلنَّطْقُ بِهِ ؛ فَإِنَّ ٱلْقَلَمَ أَحَدُ ٱللِّسَانِيْنِ ، فَٱحْفَظِ ٱلْقَلَمَ عَمَّا يَجِبُ حِفْظُ ٱللِّسَانِ عَنْهُ .

\* \* \*

وَأَمَّا ٱلرِّجْلَانِ : فَٱحْفَظْهُمَا عَنْ أَنْ تَمْشِيَ بِهِمَا إِلَىٰ حَرَامٍ ، أَوْ تَسْعَیٰ بِهِمَا إِلَیٰ بَابِ سُلْطَانٍ ظَالِمٍ ، فَٱلْمَشْیُ حَرَامٍ ، أَوْ تَسْعَیٰ بِهِمَا إِلَیٰ بَابِ سُلْطَانٍ ظَالِمٍ ، فَٱلْمَشْیُ إِلَی ٱلسَّلَاطِینِ ٱلظَّلَمَةِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَإِرْهَاقٍ (۱) . . مَعْصِیَةٌ ، فَإِنَّهُ تَوَاضُعٌ وَإِكْرَامٌ لَهُمْ ، وَقَدْ أَمَرَ ٱللهُ تَعَالَیٰ مِالْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ (۲) . . بَالْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ (۲) .

وَهُو تَكْثِيرٌ لِسَوَادِهِمْ ، وَإِعَانَةٌ لَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ ذَٰلِكَ سَبَبًا لِطَلَبِ أَمْوَالِهِمْ .. فَهُوَ سَعْيٌ إِلَىٰ حَرَامٍ ، وَقَدْ قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ صَالِح لِغِنَاهُ .. ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ » [مب٣٤٠٠٠] .

وَهَاٰذَا فِي غَنِيِّ صَالِحٍ ، فَمَا ظَنُّكَ بِٱلْغَنِيِّ ٱلظَّالِمِ؟!

 <sup>(</sup>١) إرهاق : أي ضرورة لزمته وحملته علىٰ غشيان السلاطين الظلمة أو نوابهم .

<sup>(</sup>٢) في مثل قوله تعالىٰ : ﴿ وَكَا تَرْكَنُوٓا إِلَى الَّذِينَ ظَـَكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّـارُ﴾ ، وقوله تعالىٰ : ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوَلَىٰ عَن ذِكْرِنَا﴾ .

وَعَلَى ٱلْجُمْلَةِ: فَحَرَكَاتُكَ وَسَكَنَاتُكَ بِأَعْضَائِكَ نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ ٱللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْكَ ، فَلَا تُحَرِّكُ شَيْئاً مِنْهَا فِي مِنْ نِعَمِ ٱللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْكَ ، فَلَا تُحَرِّكُ شَيْئاً مِنْهَا فِي مَعْصِيَةِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَصْلاً ، وَٱسْتَعْمِلْهَا فِي طَاعَةِ ٱللهِ مَعْصِيَةِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَصْلاً ، وَٱسْتَعْمِلْهَا فِي طَاعَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ .

وَٱعْلَمْ: أَنَّكَ إِنْ قَصَّرْتَ .. فَإِلَيْكَ يَرْجِعُ وَبَالُهُ ، وَإِنْ شَمَّرْتَ .. فَإِلَيْكَ يَرْجِعُ وَبَالُهُ ، وَإِنْ شَمَّرْتُهُ ، وَٱللهُ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ عَمْكَ وَعَنْ عَمْلِكَ ، وَإِلَّهُ عَنِيٌّ .

وَإِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ : إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ كَرِيمٌ رَحِيمٌ يَغْفِرُ ذُنُوبَ الْعُصَاةِ ، فَإِنَّ هَاذِهِ كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ ، وَصَاحِبُهَا الْعُصَاةِ ، فَإِنَّ هَاذِهِ كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ ، وَصَاحِبُهَا مُلَقَّبٌ بِٱلْحَمَاقَةِ بِتَلقِيبِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَقَبُ بِٱلْحَمَاقَةِ بِتَلقِيبِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلْقَبُ فَالَ : « ٱلْكَيِّسُ : مَنْ دَانَ نَفْسَهُ ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ حَيْثُ قَالَ : « ٱلْكَيِّسُ : مَنْ دَانَ نَفْسَهُ ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ . وَٱلْأَحْمَقُ : مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ، وَتَمَنَّىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْأَمَانِيَّ » [ت ٢٤٥٩] .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ قَوْلَكَ هَلْذَا يُضَاهِي قَوْلَ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَصِيرَ

فَقِيها فِي عُلُومِ ٱلدِّينِ وَٱشْتَغَلَ بِٱلْبَطَالَةِ وَقَالَ: (إِنَّ ٱللهَ كَرِيمٌ رَحِيمٌ ، قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُفِيضَ عَلَىٰ قَلْبِي مِنَ ٱلْعُلُومِ مَا أَفَاضَهُ عَلَىٰ قُلُوبِ أَنْبِيَائِهِ مِنْ غَيْرِ جُهْدٍ وَتَكُرَارٍ وَتَعْلِيقٍ ) ، أَفَاضَهُ عَلَىٰ قُلُوبِ أَنْبِيَائِهِ مِنْ غَيْرِ جُهْدٍ وَتَكُرَارٍ وَتَعْلِيقٍ ) ، فَهُو كَقَوْلِ مَنْ يُرِيدُ مَالاً ؛ وَتَرَكَ ٱلْحِرَاثَةَ وَٱلتَّجَارَةَ وَٱلْكَشْبَ وَتَعَطَّلَ وَقَالَ : (إِنَّ ٱلله كَرِيمٌ ، ولَه خَزَائِنُ وَٱلْكَسْبَ وَتَعَطَّلَ وَقَالَ : (إِنَّ ٱلله كَرِيمٌ ، ولَه خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، وَهُو قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُطْلِعنِي عَلَىٰ كَنْزِ مِنَ ٱلْكُسْبِ ؛ فَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بِبَعْضِ مِنَ ٱلْكُسْبِ ؛ فَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بِبَعْضِ عِبَادِهِ ) .

فَأَنْتَ إِذَا سَمِعْتَ كَلَامَ هَلذَيْنِ ٱلرَّجُلَيْنِ ٱسْتَحْمَقْتَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ مَا وَصَفَاهُ مِنْ كَرَمِ ٱللهِ وَقُدْرَتِهِ وَسَخِرْتَ مِنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَ مَا وَصَفَاهُ مِنْ كَرَمِ ٱللهِ وَقُدْرَتِهِ حَقّاً وَصِدْقاً ، فَكَذَالِكَ يَضْحَكُ عَلَيْكَ أَرْبَابُ ٱلْبَصَائِرِ فِي اللّهَ وَلَا طَلَبْتَ ٱلْمَغْفِرَةَ مِنْ غَيْرِ سَعْيِ لَهَا .

وَٱللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ لَكَ : ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ . وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ .

وَإِذَا لَمْ يَتْرُكِ ٱلْإِنْسَانُ ٱلسَّعْيَ فِي طَلَبِ ٱلْعِلْمِ وَٱلْمَالِ ٱعْتِمَاداً عَلَىٰ كَرَمِهِ عَزَّ وَجَلَّ .. فَكَذَالِكَ لَا يَتْرُكُ ٱلتَّزَوُّدَ لِلْآخِرَةِ ، وَلَا تَغْتَرَّ فَإِنَّ رَبَّ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَاحِدٌ ، وَهُوَ فِيهِمَا كَرِيمٌ رَحِيمٌ ، وَلَيْسَ يَزِيدُ لَهُ كَرَمٌ بِمُؤَنِكَ ، وَإِنَّمَا كَرَمُهُ أَنْ يُسَهِّلَ عَلَيْكَ طَرِيقَ ٱلْوُصُولِ إِلَى ٱلْمُلْكِ ٱلْمُقِيم، ٱلْمُخَلَّدِ بِٱلصَّبْرِ عَلَىٰ تَرْكِ ٱلشَّهَوَاتِ أَيَّاماً قَلَائِلَ ، وَهَـٰذَا نِهَايَةُ ٱلْكَرَم ، فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِهَوْسَاتِ ٱلْبَطَّالِينَ ، وَٱقْتَدِ بِأُولِي ٱلْحَزْمِ وَٱلنُّهَىٰ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءِ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلصَّالِحِينَ ، وَلَا تَطْمَعْ فِي أَنْ تَحْصُدَ مَا لَمْ تَزْرَعْ ، وَلَيْتَ مَنْ صَلَّىٰ وَصَامَ وَجَاهَدَ وٱتَّقَىٰ .. غُفِرَ لَهُ .

وَهَلْذِهِ جُمَلُ مَا يَنْبَغِي أَنْ تَحْفَظَ عَنْهُ جَوَارِحَكَ

ٱلظَّاهِرَةَ ، وَأَعْمَالُ هَاذِهِ ٱلْجَوَارِحِ إِنَّمَا تَتَرَشَّحُ مِنْ صِفَاتِ ٱلْقَلْبِ(١) .

\_\_\_\_\_

(١) جاء في هامش (أ): (فإن قلت: فأين الغلط في قول العصاة والفجار: "إن الله كريم وإنا نرجو رحمته ومغفرته، وقد قال: أنا عند ظن عبد بي.. فليظن بي خيراً "فما هذا إلا كلام صحيح مقبول الظاهر في القلوب؟.. فاعلم أن الشيطان لا يغوي الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهر، مردود الباطن، ولولا حسن ظاهره.. لما انخدعت به القلوب، ولئكن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فقال: "الكيس: من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنّى على الله "[حم ١٢٤/٤].

وهـٰذا هو التمني على الله تعالىٰ ، غيَّر الشيطان اسمه فسماه : « رجاء » ، ثم خدع به الجهال .

وقد قال الله تعالىٰ في شرح الرجاء : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ عَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ أَوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ ﴾ يعني : أن الرجاء بهم يليق ، وهاذا لأنه دليل علىٰ أن ثواب الآخرة أجر وجزاء على الأعمال ؛ قال الله تعالىٰ : ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ، وقال تعالىٰ : ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ، وقال تعالىٰ : ﴿ وَإِنّهَا لُونَا فَوْكَ مُعَلّمُ مَنْ مُ الْقِيكَمَةِ ﴾ .

قيل للحسن : قوم يقولون : نرجو الله ، ويضيعون العمل؟ فقال : هيهات هيهات ؟ تلك أمانيهم يترجحون فيها ، من رجا شيئاً .. =

فَإِنْ أَرَدْتَ حِفْظَ ٱلْجَوَارِحِ .. فَعَلَيْكَ بِتَطْهِيْرِ ٱلْقَلْبِ ، فَعَلَيْكَ بِتَطْهِيْرِ ٱلْقَلْبِ ، فَهُوَ ٱلتَّقْوَىٰ ٱلْبَاطِنُ .

وَٱلْقَلْبُ هُوَ ٱلْمُضْغَةُ ٱلَّتِي إِذَا صَلَحَتْ .. صَلَحَ بِهَا سَائِرُ ٱلْجَسَدِ ؛ سَائِرُ ٱلْجَسَدِ ؛ فَاشْتَغِلْ بِإِصْلَاحِهِ لِتُصْلِحَ بِهِ جَوَارِحَكَ .

= طلبه ، ومن خاف شيئاً. . هرب منه .

وكما أن الذي يرجو في الدنيا ولداً ، وهو بعد لم ينكح .. فهو معتوه ، فكذلك من رجا رحمة الله وهو لم يؤمن ، أو آمن ولم يعمل صالحاً ، أو عمل ولم يترك المعاصي .. فهو مغرور ، فكما أنه إذا نكح وجامع وأنزل بقي متردداً بين الخوف والرجاء في الولد ؛ يخاف ويرجو فضل الله في خلق الولد ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أن يتم .. فهو كيِّس ، فكذلك إذا آمن وعمل الصالحات ، وترك السيئات ، وبقي متردداً بين الخوف والرجاء ؛ يخاف أن لا يقبل منه ، ولا يدوم عليه ، موان يختم له بالسوء ، ويرجو من فضل الله تعالى أن يثبته بالقول الثابت ، ويحفظ دينه من صواعق سكرات الموت حتى يموت على التوحيد ، ويحرس قلبه عن الميل إلى الشهوات بقية عمره حتى لا يميل الي المعاصي .. فهم المغرورون . إحياء » ملخصاً [٣/ ٢٨٥] ) .

# الْقُولِ فَي عَجُ اصِي الْقِلْبِ

إَعْلَمْ: أَنَّ ٱلصِّفَاتِ ٱلْمَذْمُومَةَ فِي ٱلْقَلْبِ كَثِيرَةٌ، وَطَرِيقٌ تَطْهِيرِ ٱلْقَلْبِ مِنْ رَذَائِلِهَا طَوِيلَةٌ، وَسَبِيلُ ٱلْعِلَاجِ فِيهَا غَامِضٌ، وَقَدِ ٱنْدَرَسَ بِٱلْكُلِّيَّةِ عِلْمُهُ وَعَمَلُهُ لِغَفْلَةِ الْخَلْقِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، وَٱشْتِغَالِهِمْ بِزَخَارِفِ ٱلدُّنْيَا.

وَقَدِ ٱسْتَقْصَیْنَا ذَٰلِكَ فِي كِتَابِ ﴿ إِحْیَاءِ عُلُومِ ٱلدِّینِ ﴾ فِي (رُبْعِ ٱلْمُنْجِیَاتِ ) .

وَلَكِنَّا نُحَدِّرُكَ ٱلْآنَ ثَلَاثاً مِنْ خَبَائِثِ ٱلْقَلْبِ هِيَ ٱلْغَالِبَةُ عَلَىٰ مُتَفَقِّهَةِ ٱلْعَصْرِ ؛ لِتَأْخُذَ حِذْرَكَ مِنْهَا ، فَإِنَّهَا مُهْلِكَاتٌ فِي أَنْفُسِهَا ، وَهِيَ أُمَّهَاتٌ لِجُمْلَةٍ مِنَ ٱلْخَبَائِثِ سِوَاهَا ، وَهِيَ أُمَّهَاتٌ لِجُمْلَةٍ مِنَ ٱلْخَبَائِثِ سِوَاهَا ، وَهِيَ أَنْفُسِهَا ، وَأَلرِّيَاءُ ، وَٱلْعُجْبُ ) .

فَٱجْتَهِدْ فِي تَطْهِيرِ قَلْبِكَ مِنْهَا ، فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهَا .. فَتَعَلَّمْ كَيْفِيَّةَ ٱلْحَذَرِ مِنْ بَقِيَّتِهَا مِنْ ( رُبْعِ ٱلْمُهْلِكَاتِ ) ، فَإِنْ عَجَزْتَ عَنْ هَاذِهِ . . فَأَنْتَ عَنْ غَيْرِهَا أَعْجَزُ .

وَلَا تَظُنَّنَ أَنَّهُ تَسْلَمُ لَكَ نِيَّةٌ صَالِحَةٌ فِي تَعَلَّمِ ٱلْعِلْمِ وَفِي قَلْبِكَ شَيْءٌ مِنَ ٱلْحَسَدِ وَٱلرِّيَاءِ وَٱلْعُجْبِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ : شُحٌ مُطَاعٌ ، وَهَوَى مَتَّبَعٌ ، وَإِعْجَابُ ٱلْمَرْءِ بِنَفْسِهِ » [طس ٤٤٨٥].

أَمَّا ٱلْحَسَدُ: فَهُوَ مَتَشَعِّبٌ مِنَ ٱلشُّحِّ، فَإِنَّ ٱلْبَخِيلَ هُوَ ٱللهِ ٱلَّذِي يَبْخَلُ بِنِعْمَةِ ٱللهِ ٱللهِ مَا فِي يَدِهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، وَٱلَّذِي يَبْخَلُ بِنِعْمَةِ ٱللهِ سُبْحَانَهُ وَهِيَ فِي خِزَانَةِ قُدْرَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ لَا فِي خِزَانَتِهِ عَلَىٰ مُبْحَانَهُ وَهِيَ فِي خِزَانَةِ قُدْرَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ لَا فِي خِزَانَتِهِ عَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ تَعَالَىٰ لَا فِي خِزَانَتِهِ عَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ تَعَالَىٰ لا فِي خِزَانَةِ مُلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ تَعَالَىٰ . . فَشُحُّهُ أَعْظَمُ .

وَٱلْحَسُودُ: هُوَ ٱلَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ إِنْعَامُ ٱللهِ سُبْحَانَهُ مِنْ خِزَانَةِ قُدْرَتِهِ عَلَىٰ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ بِمَالٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ مَحَبَّةٍ فِي خِزَانَةِ قُدْرَتِهِ عَلَىٰ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ بِمَالٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ مَحَبَّةٍ فِي قُلُوبِ ٱلنَّاسِ ، أَوْ حَظٍّ مِنَ ٱلْحُظُوظِ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيُحِبُّ قُلُوبِ ٱلنَّاسِ ، أَوْ حَظٍّ مِنَ ٱلْحُظُوظِ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيُحِبُّ

زَوَالَهَا عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ .. فَهَاذَا مُنْتَهَى ٱلْخُبْثِ ، وَلِنْ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْحَسَدُ يَأْكُلُ الْخَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ ٱلنَّارُ ٱلْحَطَبَ » [ق ٢١٠] .

وَٱلْحَسُودُ: هُوَ ٱلْمُعَذَّبُ ٱلَّذِي لَا يُرْحَمُ ، وَلَا يَزَالُ فِي عَذَابٍ دَائِمٍ ، فَإِنَّ ٱلدُّنْيَا لَا تَخْلُو قَطُّ عَنْ خَلْقِ كَثِيرٍ مِنْ أَقْرَانِهِ وَمَعَارِفِهِ مِمَّنْ أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ أَوْ مَالٍ أَوْ جَاهٍ ، فَلَا يَزَالُ فِي عَذَابٍ دَائِمٍ فِي ٱلدُّنْيَا إِلَىٰ مَوْتِهِ ، وَلَعَذَابُ فَلَا يَزَالُ فِي عَذَابٍ دَائِمٍ فِي ٱلدُّنْيَا إِلَىٰ مَوْتِهِ ، وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَكْبَرُ .

بَلْ لَا يَصِلُ ٱلْعَبْدُ إِلَىٰ حَقِيقَةِ ٱلْإِيمَانِ مَا لَمْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ وَلِسَائِرِ ٱلْمُسْلِمِينَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُسَاهِمَ ٱلْمُسْلِمِينَ فِي ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ.

وَٱلْمُسْلِمُونَ كَٱلْبُنْيَانِ ٱلْوَاحِدِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً ، وَكَٱلْجَسَدِ ٱلْوَاحِدِ إِذَا ٱشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ . . ٱشْتَكَىٰ سَائِرُ ٱلْجَسَدِ .

فَإِنْ كُنْتَ لَا تُصَادِفُ هَاذَا مِنْ قَلْبِكَ .. فَاشْتِغَالُكَ بِنَوَادِرِ بِطَلَبِ ٱلْمَخْلَصِ عَنِ ٱلْهَلَاكِ أَهَمُّ مِنِ ٱشْتِغَالِكَ بِنَوَادِرِ اللهَرُوعِ وَعِلْمِ ٱلْخُصُومَاتِ .

وَأَمَّا ٱلرِّيَاءُ: فَهُو ٱلشِّرْكُ ٱلْخَفِيُّ، وَهُو أَحَدُ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، وَهُو أَحَدُ الشِّرْكَيْنِ، وَذَٰلِكَ طَلَبُكَ ٱلْمَنْزِلَةَ فِي قُلُوبِ ٱلنَّاسِ لِتَنَالَ بِهِ الشَّرْكَيْنِ، وَذَٰلِكَ طَلَبُكَ ٱلْمَنْزِلَةَ فِي قُلُوبِ ٱلنَّاسِ لِتَنَالَ بِهِ الْجَاهَ وَٱلْحِشْمَة ، وَحُبُّ ٱلْجَاهِ مِنَ ٱلْهَوَى ٱلْمُتَّبَعِ الْجَاهِ مِنَ ٱلْهَوَى ٱلْمُتَّبَعِ الْمُهْلِكِ ، وَفِيهِ هَلَكَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ ، فَمَا أَهْلَكَ ٱلنَّاسَ إِلَّا النَّاسُ .

وَلَوْ أَنْصَفَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ . لَعَلِمُوا أَنَّ أَكْثَرَ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعُلُومِ وَٱلْعِبَادَاتِ فَضْلاً عَنْ أَعْمَالِ ٱلْعَادَاتِ . لَيْسَ الْعُلُومِ وَٱلْعِبَادَاتِ فَضْلاً عَنْ أَعْمَالِ ٱلْعَادَاتِ . لَيْسَ يَحْمِلُهُمْ عَلَيْهَا إِلَّا مُرَاعَاةُ ٱلنَّاسِ ، وَهِي مُحْبِطَاتُ الْأَعْمَالِ ، حَتَّىٰ وَرَدَ فِي ٱلْأَخْبَارِ : « إِنَّ ٱلشَّهِيدَ يُؤْمَرُ بِهِ الْأَعْمَالِ ، حَتَّىٰ وَرَدَ فِي ٱلْأَخْبَارِ : « إِنَّ ٱلشَّهِيدَ يُؤْمَرُ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِلَى ٱلنَّارِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ٱسْتُشْهِدْتُ فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى ٱلنَّارِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ٱسْتُشْهِدْتُ فِي سَبِيلِكَ ، فَيَقُولُ : أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : إِنَّكَ شُجَاعٌ ، وَقَدْ قِيلَ سَبِيلِكَ ، فَيَقُولُ : أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : إِنَّكَ شُجَاعٌ ، وَقَدْ قِيلَ

ذَالِكَ ، وَذَالِكَ أَجْرُكَ » [م ١٩٠٥] .

وَكَذَالِكَ يُقَالُ لِلْعَالِمِ وَٱلْحَاجِّ وَٱلْغَازِي وَٱلْقَارِئَ .

وَأَمَّا ٱلْعُجْبُ وَٱلْكِبْرُ وَٱلْفَخْرُ: فَهُوَ ٱلدَّاءُ ٱلْعُضَالُ، وَهُوَ نَظَرُ ٱلْعُبْدِ إِلَىٰ نَفْسِهِ بِعَيْنِ ٱلْعِزِّ وَٱلِٱسْتِعْظَامِ وَنَظَرُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ بِعَيْنِ ٱلذُّلِّ وَٱلِٱسْتِحْقَارِ (١).

وَنَتِيجَتُهُ عَلَى ٱللِّسَانِ أَنْ يَقُولَ : ( أَنَا وَأَنَا ) ، كَمَا قَالَ إِبْلِيسُ ٱللَّعِينُ : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَةً خَلَقُنَىٰ مِن نَارٍ وَخَلَقَنَهُ مِن طِينٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (روي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَينتهينَّ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، وإنما هم فحم من جهنم، أو ليكوننَّ أهون على الله من الجُعَل الذي يُدَهْدِهُ الخُرء بأنفه، إن الله قد أذهب عنكم عُبيَّة الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي ، الناس كلهم بنوا آدم، وآدم من تراب » [ت ٣٩٥٥ بنحوه].

وقال صلى الله عليه وسلم : «الحسب : المال ، والكرم : التقوىٰ » [ت ٣٤١] . .

وَتُمَرَّتُهُ فِي ٱلْمَجَالِسِ : ٱلتَّرَفُّعُ وَٱلتَّقَدُّمُ ، وَطَلَبُ ٱلتَّصَدُّرِ فِي ٱلْمَحَافِلِ .

وَفِي ٱلْمُحَاوَرَةِ : ٱلِٱسْتِنْكَافُ مِنْ أَنْ يُرَدَّ كَلَامُهُ عَلَيْهِ .

وَٱلْمُتَكَبِّرُ: هُوَ ٱلَّذِي إِذَا وُعِظَ أَنِفَ، وَإِذَا وَعَظَ عَنَّفَ، وَإِذَا وَعَظَ عَنَّفَ، وَكُلُّ مَنْ يَرَىٰ نَفْسَهُ خَيْراً مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ ٱللهِ سُبْحَانَهُ.. فَهُوَ مُتَكَبِّرٌ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ ٱلْخَيِّرَ مَنْ هُوَ سُبْحَانَهُ.. فَهُوَ مُتَكَبِّرٌ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ ٱلْخَيِّرَ مَنْ هُو خَيِّرٌ عِنْدَ ٱللهِ تَعَالَىٰ فِي ٱلدَّارِ ٱلْآخِرَةِ وَذَٰلِكَ غَيْبٌ، وَهُو مَوْفُونٌ عَلَى ٱلْخَاتِمَةِ.

وَٱعْتِقَادُكَ فِي نَفْسِكَ أَنَّكَ خَيْرٌ مِنْ غَيْرِكَ .. جَهْلٌ مَحْضٌ ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَنْظُرَ إِلَىٰ أَحَدِ إِلَّا وَتَرَىٰ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ ، وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ لَهُ عَلَيْكَ وَتَزْدَرِي نَفْسَكَ .

فَإِنْ رَأَيْتَ صَغِيراً . . قُلْتَ : هَـٰذَا لَمْ يَعْصِ ٱللهَ وَأَنَا عَصَيْتُهُ ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي .

وَإِنْ رَأَيْتَ كَبِيراً . . قُلْتَ : هَلْذَا خَيْرٌ مِنِّي ، عَبَدَ ٱللهَ قَبْلِي . قَبْلِي .

وَإِنْ رَأَيْتَ عَالِماً . قُلْتَ : هَاذَا قَدْ أُعْطِيَ مَا لَمْ أُعْطَى مَا لَمْ أُعْطَى مَا لَمْ أَعْطَ أَكُونُ أُعْطَ ، وَعَلِمَ مَا جَهِلْتُ ، فَكَيْفَ أَكُونُ مِثْلَهُ؟!

وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً . قُلْتَ : هَلْذَا عَصَى ٱللهَ تَعَالَىٰ بِجَهْلٍ وَأَنَا عَصَيْتُ ٱللهَ بِعِلْمٍ ، فَحُجَّةُ ٱللهِ تَعَالَىٰ عَلَيَّ أَكْبَرُ ، وَمَا أَدْرِي بِمَ يُخْتَمُ لِي وَبِمَ يُخْتَمُ لَهُ؟!

وَإِنْ رَأَيْتَ كَافِراً .. قُلْتَ : لَا أَدْرِي ، عَسَىٰ أَنْ يُسْلِمَ وَيُخْتَمَ لَهُ بِخَيْرِ ٱلْعَمَلِ ، وَيَنْسَلَّ بِإِسْلَامِهِ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا تَنْسَلُّ ٱلشَّعْرَةُ مِنَ ٱلْعَجِينِ ، وَأَمَّا أَنَا فَعَسَىٰ أَنْ يُضِلَّنِي ٱللهُ فَأَكْفُرَ ؛ فَيُخْتَمَ لِي بِسُوءِ ٱلْعَمَلِ ، فَيَكُونُ هُوَ غَداً مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ وَأَكُونُ أَنَا مِنَ ٱلْمُبْعَدِينَ .

فَلَا يَخْرُجُ ٱلْكِبْرُ مِنْ قَلْبِكَ إِلَّا بِأَنْ تَعْرِفَ أَنَّ ٱلْكَبِيرَ مَنْ

هُوَ كَبِيرٌ عِنْدَ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَذَالِكَ مَوْقُوفٌ عَلَى ٱلْخَاتِمَةِ ، وَهُوَ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، فَيَشْغَلُكَ خَوْفُ سُوءِ ٱلْخَاتِمَةِ عَنْ أَنْ تَتَكَبَّرَ مَعَ ٱلشَّكِ فِيهَا عَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَيَقِينُكَ وَإِيمَانُكَ فِي ٱلشَّكِ فِيهَا عَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَيَقِينُكَ وَإِيمَانُكَ فِي ٱلْحَالِ لَا يُنَاقِضُ تَجْوِيزَكَ ٱلتَّغْيِيرَ فِي وَإِيمَانُكَ فِي ٱلْحَالِ لَا يُنَاقِضُ تَجْوِيزَكَ ٱلتَّغْيِيرَ فِي الْاسْتِقْبَالِ ، فَإِنَّ ٱللهَ مُقَلِّبُ ٱلْقُلُوبِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ .

وَٱلْأَخْبَارُ فِي ٱلْحَسَدِ وَٱلرِّيَاءِ وَٱلْكِبْرِ كَثِيرَةٌ ، وَيَكْفِيكَ مِنْهَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ ، فَقَدْ رَوَى ٱبْنُ ٱلْمُبَارَكِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاذِ بِنْ جَبَلٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : يَا مُعَاذُ ؟ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاذِ بِنْ جَبَلٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : يَا مُعَاذُ ؟ حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُول ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَضُول ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَبَكَى مُعَاذٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَسْمُعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « يَا مُعَاذُ ؟ إِنِّي مُحَدِّئُكَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « يَا مُعَاذُ ؟ إِنِّي مُحَدِّئُكَ مِحْدِيثٍ إِنْ أَنْتَ حَفِظْتَهُ . . نَفَعَكَ ، وَإِنْ أَنْتَ ضَيَعْتَهُ وَلَمْ بِحَدِيثٍ إِنْ أَنْتَ حَفِظْتَهُ . . نَفَعَكَ ، وَإِنْ أَنْتَ ضَيَعْتَهُ وَلَمْ

تَحْفَظْهُ .. ٱنْقَطَعَتْ حُجَّتُكَ عِنْدَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ .

يَا مُعَاذُ ؛ إِنَّ ٱللهَ خَلَقَ سَبْعَةَ أَمْلَاكٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ ٱلسَّمَاوَاتِ ، فَجَعَلَ لِكُلِّ السَّمَاوَاتِ ، فَجَعَلَ لِكُلِّ سَمَاءٍ مِنَ ٱلسَّبْعِ مَلَكاً بَوَّاباً عَلَيْهَا ، فَتَصْعَدُ ٱلْحَفَظَةُ بِعَمَلِ سَمَاءٍ مِنَ ٱلسَّبْعِ مَلَكاً بَوَّاباً عَلَيْهَا ، فَتَصْعَدُ ٱلْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مِنْ حِينِ يُصْبِحُ إِلَىٰ حِينِ يُمْسِي ، لَهُ نُورٌ كَنُورِ ٱلْعَبْدِ مِنْ حِينِ يُصْبِحُ إِلَىٰ حِينِ يُمْسِي ، لَهُ نُورٌ كَنُورِ ٱلْعَبْدِ مِنْ حِينِ يُمْسِي ، لَهُ نُورٌ كَنُورِ الشَّمْسِ ، حَتَّىٰ إِذَا صَعِدَتْ بِهِ إِلَىٰ سَمَاءِ ٱلدُّنْيَا .. زَكَّتُهُ وَكَثَرُتُهُ ، فَيَقُولُ ٱلْمَلَكُ ٱلْمُوكَلُّ بِهَا لِلْحَفَظَةِ : ٱصْرِبُوا وَكَثَرَتُهُ ، فَيَقُولُ ٱلْمَلَكُ ٱلْمُوكَلُ بِهَا لِلْحَفَظَةِ : ٱصْرِبُوا بِهَا لِلْحَفَظَةِ : ٱصْرِبُوا بِهَا لِلْحَفَظَةِ : ٱصْرِبُوا رَبِّهَا لَلْ صَاحِبُ ٱلْغِيبَةِ ؛ أَمَرَنِي بِهَا لَلْ مَلُكُ مَنْ الْغَيْرَى . رَبِّي أَنْ لَا أَدَعَ عَمَلَ مَنِ ٱغْتَابَ ٱلنَّاسَ يُجَاوِزُنِي إِلَىٰ غَيْرِي . رَبِّي أَنْ لَا أَدَعَ عَمَلَ مَنِ ٱغْتَابَ ٱلنَّاسَ يُجَاوِزُنِي إِلَىٰ غَيْرِي .

قَالَ: ثُمَّ تَأْتِي ٱلْحَفَظَةُ بِعَمَلٍ صَالِحٍ مِنْ أَعْمَالِ ٱلْعَبْدِ فَتُكَوِّرُهُ حَتَّىٰ تَبْلُغَ بِهِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ٱلثَّانِيَةِ ، فَيَقُولُ لَهُمُ فَتُزَكِّيهِ وَتُكَثِّرُهُ حَتَّىٰ تَبْلُغَ بِهِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ٱلثَّانِيَةِ ، قَفُوا وَٱضْرِبُوا بِهَلْذَا ٱلْعَمَلِ ٱلْمَلَكُ ٱلْمُوَكَّلُ بِٱلسَّمَاءِ ٱلثَّانِيَةِ : قِفُوا وَٱضْرِبُوا بِهَلْذَا ٱلْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ ، أَنَا مَلَكُ ٱلْفَحْرِ ، إِنَّهُ أَرَادَ بِعَمَلِهِ هَلْذَا عَرَضَ وَجْهَ صَاحِبِهِ ، أَنَا مَلَكُ ٱلْفَحْرِ ، إِنَّهُ أَرَادَ بِعَمَلِهِ هَلْذَا عَرَضَ الدُّنْيَا ؛ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدَعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَىٰ غَيْرِي ؛

إِنَّهُ كَانَ يَفْتَخِرُ عَلَى ٱلنَّاسِ فِي مَجَالِسِهِمْ.

قَالَ: وَتَصْعَدُ ٱلْحَفَظَةُ بِعَمَلِ ٱلْعَبْدِ يَبْتَهِجُ نُوراً مِنْ صَدَقَةٍ وَصِيَامٍ وَصَلَاةٍ قَدْ أَعْجَبَ ٱلْحَفَظَةَ ، فَيُجَاوِزُونَ بِهِ الْحَفَظَةَ ، فَيُجَاوِزُونَ بِهِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ٱلثَّالِثَةِ ، فَيَقُولُ لَهُمُ ٱلْمَلَكُ ٱلْمُوكَّلُ بِهَا: قِفُوا وَاصْرِبُوا بِهَلْذَا ٱلْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ ، أَنَا مَلَكُ ٱلْكِبْرِ ؛ وَاصْرِبُوا بِهَلْذَا ٱلْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ ، أَنَا مَلَكُ ٱلْكِبْرِ ؛ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدَعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَىٰ غَيْرِي ؛ إِنَّهُ كَانَ الْمَكَبُرُ عَلَى ٱلنَّاسِ فِي مَجَالِسِهِمْ .

قَالَ: وَتَصْعَدُ ٱلْحَفَظَةُ بِعَمَلِ ٱلْعَبْدِ يَزْهَرُ كَمَا يَزْهَرُ لَا أَدُويُ مِنْ تَسْبِيحٍ وَصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَحَجِّ ٱلنَّكُوْكَ ٱللَّرِّيُّ وَلَهُ دَوِيُّ مِنْ تَسْبِيحٍ وَصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَحَجِّ وَعُمْرَةٍ حَتَّىٰ يُجَاوِزُوا بِهِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ٱلرَّابِعَةِ ، فَيَقُولُ لَهُمُ ٱلْمَلَكُ ٱلْمُوكَلُ بِهَا: قِفُوا وَٱصْرِبُوا بِهَلْذَا ٱلْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَظَهْرَهُ وَبَطْنَهُ ، أَنَا صَاحِبُ ٱلْعُجْبِ ؛ أَمَرَنِي رَبِّي صَاحِبُ ٱلْعُجْبِ ؛ أَمَرَنِي رَبِّي صَاحِبُ ٱلْعُجْبِ ؛ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدَعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَىٰ غَيْرِي ، إِنَّهُ كَانَ إِذَا عَمِلَ عَمْلًا . . أَدْخَلَ ٱلْعُجْبَ فِيهِ .

قَالَ: وَتَصْعَدُ ٱلْحَفَظَةُ بِعَمَلِ ٱلْعَبْدِ حَتَّىٰ يُجَاوِزُوا بِهِ إِلَى ٱلْمَرْفُوفَةُ إِلَىٰ أَهْلِهَا ، ٱلْمَرْفُوفَةُ إِلَىٰ أَهْلِهَا ، فَيَقُولُ لَهُمُ ٱلْمَلَكُ ٱلْمُوكَّلُ بِهَا: قِفُوا وَٱضْرِبُوا بِهَلْذَا ٱلْعَمَلِ فَيَقُولُ لَهُمُ ٱلْمَلَكُ ٱلْمُوكَّلُ بِهَا: قِفُوا وَٱضْرِبُوا بِهِلْذَا ٱلْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَظَهْرَهُ وَٱحْمِلُوهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ ، أَنَا مَلَكُ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَظَهْرَهُ وَٱحْمِلُوهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ ، أَنَا مَلَكُ الْحَسَدِ ، إِنَّهُ كَانَ يَحْسُدُ مَنْ يَتَعَلَّمُ وَيَعْمَلُ بِمِثْلِ عَمَلِهِ ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ يَحْسُدُ هُمْ وَيَقَعُ مَنْ كَانَ يَحْسُدُهُمْ وَيَقَعُ مَنْ كَانَ يَحْسُدُهُمْ وَيَقَعُ مَنْ كَانَ يَحْسُدُهُمْ وَيَقَعُ فَيْ وَلَا يَا لَىٰ غَيْرِي . فَيهِمْ ؛ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدْعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَىٰ غَيْرِي .

قَالَ : وَتَصْعَدُ ٱلْحَفَظَةُ بِعَمَلِ ٱلْعَبْدِ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ ، وَزَكَاةٍ وَحَجِّ وَعُمْرَةٍ ، فَيُجَاوِزُونَ بِهِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ٱلسَّادِسَةِ ، فَيَعُولُ لَهُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْمُوكَّلُ بِهَا : قِفُوا وَٱضْرِبُوا بِهَلْذَا ٱلْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَرْحَمُ إِنْسَاناً قَطُّ مِنْ عِبَادِ ٱللهِ أَصَابَهُ بَلَاءٌ أَوْ ضُرُّ ، بَلْ كَانَ يَشْمَتُ بِهِ ، أَنَا مَلَكُ ٱلرَّحْمَةِ ؛ أَصَابَهُ بَلَاءٌ أَوْ ضُرُّ ، بَلْ كَانَ يَشْمَتُ بِهِ ، أَنَا مَلَكُ ٱلرَّحْمَةِ ؛ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدَعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَىٰ غَيْرِي (١) .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبّل=

= رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي ومعه الأقرع بن حابس ، فقال الأقرع : إن لي عشرة أولاد ما قبّلت منهم أحداً ، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : « من لا يَرحم .. لا يُرحَم » [خ ٩٠٥] . « مصابيح » [٣/ ٢٨٠] .

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بصبيِّ فقبَّله ، وقال: « أما إنهم مبخلةٌ مجبنةٌ ، وإنهم من ريحان الله » [ق ٣٦٦٦ بنحوه] ، قوله: « ريحان الله » أي : رزقه تعالىٰ ، منه [٣/ ٢٨٥].

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا يرحم اللهُ.. من لا يرحم الناسَ » [خ ٧٣٧٦] .

وقال : « أنا وكافل اليتيم في الجنة » هاكذا وأشار بإصبعيه [خ ٥٣٠٤] .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أهل الجنّة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفّق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربيٰ ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال » [م ٢٨٦٥].

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تُنزع الرحمة إلا من شقي » [ت ١٩٢٣] .

وقال صلى الله عليه وسلم : « الراحمون يرحمهم الرحمان ، ارحموا مَن في الأرض . . يرحمكم من في السماء » [ت ١٩٢١] .

قَالَ: وَتَصْعَدُ ٱلْحَفَظَةُ بِعَمَلِ ٱلْعَبْدِ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ ، وَضَوْءٌ وَنَفَقَةٍ وَجِهَادٍ وَوَرَعٍ ، لَهُ دَوِيٌّ كَدَوِيٌّ ٱلنَّحْلِ ، وَضَوْءٌ كَضَوْءِ ٱلشَّمْسِ ، مَعَهُ ثَلَاثَةُ آلَافِ مَلَكٍ ، فَيُجَاوِزُونَ بِهِ إِلَى كَضَوْءِ ٱلشَّمْاءِ ٱلسَّابِعَةِ ، فَيَقُولُ لَهُمُ ٱلْمَلَكُ ٱلْمُوكَلُ بِهَا : قِفُوا وَأَضْرِبُوا بِهِ وَأَضْرِبُوا بِهِ مَا لَمُ مَلَكُ أَلْمُوكَلُ بِهَا : قِفُوا وَأَضْرِبُوا بِهِ مَا مَعَهُ ثَلَاثَةً مَلْ وَجْهَ صَاحِبِهِ ، وَٱضْرِبُوا بِهِ جَوَارِحَهُ ، وَأَقْفِلُوا عَلَىٰ قَلْبِهِ ، إِنِّي أَحْجُبُ عَنْ رَبِّي كَلَّ عَمَلٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ وَجْهَ رَبِّي ، إِنِّي أَحْجُبُ عَنْ رَبِّي كَلَّ عَمَلٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ وَجْهَ رَبِّي ، إِنَّهُ أَرَادَ بِعَمَلِهِ غَيْرَ ٱللهِ عَنْ وَجَلً ، إِنَّهُ أَرَادَ بِعَمَلِهِ غَيْرَ ٱللهِ عَنْ وَجَلً ، إِنَّهُ أَرَادَ بِعِمَلِهِ عَنْدَ ٱللهُ عَنْدَ ٱللهُ عَنْدَ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ المِلْهُ المَالِهُ المَا اللهُ اللهِ المِنْ اللهُ المُعْلَى المَادِي اللهُ المَالِهُ المَالِهُ المُعْمَلِيْ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المِنْ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ اللهُ المَالِهُ المَالِهُ المِنْ المَالِهُ المِنْ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المُعَلِّهُ المَالِهُ المَالِهُ المُعَلَّمُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المُعَلِّهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالمُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المِلْمُ

<sup>=</sup> وقال صلى الله عليه وسلم: «خير بيت في المسلمين: بيتٌ فيه يتيم يُحسن إليه ، وشرُّ بيت في المسلمين: بيتٌ فيه يتيم يُساءُ إليه » [طس ٥/٩٩].

وقال : « مَن آوىٰ يتيماً إلىٰ طعامه وشرابه .. أوجب الله له الجنّة البتّة إلا أن يعمل ذنباً لا يُغفر » [يعلىٰ ١٢٤٥٧ بنحوه] .

وقال: « من كانت له أنثىٰ فلم يئدها ، ولم يُهنها ، ولم يؤثر ولده عليها \_ يعني: الذكور \_ . . أدخله الله الجنّة » [د٥١٠٣] . « مصابيح » ملخصاً [٢/ ٢٨١-٢٨] .

ٱلْعُلَمَاءِ ، وَصِيتاً فِي ٱلْمَدَائِنِ ؛ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدَعَ عَمَلَهُ يُحَاوِزُنِي إِلَىٰ غَيْرِي ، وَكُلُّ عَمَلٍ لَمْ يَكُنْ خَالِصاً لِلهِ تَعَالَىٰ يُجَاوِزُنِي إِلَىٰ غَيْرِي ، وَكُلُّ عَمَلٍ لَمْ يَكُنْ خَالِصاً لِلهِ تَعَالَىٰ فَهُوَ رِيَاءٌ ، وَلَا يَقْبَلُ ٱللهُ عَمَلَ ٱلْمُرَائِينَ (١) .

(١) جاء في هامش (أ): (والإخلاص: تصفية الأعمال عن رؤية الخلق؛ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقول الله تعالىٰ: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملاً أشرك فيه غيري معي .. فأنا بريء منه ومن عمله »، ولا يصح له الإخلاص إلا بمعرفة مقادير الخلق وضعفهم، وقلة نفعهم وضرهم، كما وصفه الخليل عليه السلام: ﴿ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُشْمِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا﴾.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان . . حتىٰ يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه » .

وقال صلى الله عليه وسلم: « إن من ضعف الإيمان: أن تُرضيَ الناس بسخط الله ، وأن تحمدهم على رزق الله ، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله ، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ، ولا يدفعه كراهية كاره » [طب١/١/٢].

قال الله تعالىٰ : ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ وَابِت يُرِدْكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدَ لِفَضْلِهِ ﴾ . «آداب المريدين » معنى [٥٨ـ ٥٩] ) . قَالَ: وَتَصْعَدُ ٱلْحَفَظَةُ بِعَمَلِ ٱلْعَبْدِ مِنْ صَلَاةٍ وَزَكَاةٍ ، وَصِيامٍ وَحَجِّ وَعُمْرَةٍ ، وَخُلُقٍ حَسَنٍ ، وَصَمْتٍ وَذِكْرِ ٱللهِ ، وَصَمْتٍ وَذِكْرِ ٱللهِ ، وَتُشَيِّعُهُ مَلَائِكَةُ ٱلسَّمَاوَاتِ حَتَّىٰ يَقْطَعُوا ٱلْحُجُبَ كُلَّهَا إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَقِفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَشْهَدُونَ لَهُ بِٱلْعَمَلِ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَقِفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَشْهَدُونَ لَهُ بِٱلْعَمَلِ الصَّالِحِ ٱلْمُخْلِصِ لِلهِ تَعَالَىٰ ، فَيَقُولُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنْتُمُ ٱلصَّالِحِ ٱلْمُخْلِصِ لِلهِ تَعَالَىٰ ، فَيَقُولُ ٱللهُ عَزَوجَلَّ : أَنْتُمُ ٱلصَّالِحِ اللهُ عَمَلِ عَبْدِي ، وَأَنَا ٱلرَّقِيبُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ، ٱلْحَفَظَةُ عَلَىٰ عَمَلِ عَبْدِي ، وَأَنَا ٱلرَّقِيبُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ، وَتَلْعَنُهُ لَمْ لَا يُكَلِّهُ كُلُهُ اللهِ عَنْرِي فَعَلَيْهِ لَعْنَتُنَا ) ، وَتَلْعَنُهُ السَّمَاوَاتُ ٱلسَّبُعُ وَمَنْ فِيهِنَ » .

قَالَ مَعَاذٌ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَنْتَ رَسُولُ ٱللهِ وَأَنَا مُعَاذٌ فَكَيفَ لِي بٱلْخَلَاص وَٱلنَّجَاةِ؟

قَالَ: « أَقْتَدِ بِي ، وَإِنْ كَانَ فِي عَمَلِكَ نَقْصٌ يَا مُعَاذُ . . فَأَحْفَظْ لِسَانَكَ مِنَ ٱلْوَقِيعَةِ فِي إِخْوَانِكَ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ ، وَأَحْمِلْ ذُنُوبَكَ عَلَيْكَ وَلَا تَحْمِلْهَا عَلَيْهِمْ ، وَلَا

تُزَكِّ نَفْسَكَ بِذَمِّهِمْ ، وَلَا تَرْفَعْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ ، وَلَا تَدْخِلْ عَمَلَ ٱلدُّنْيَا فِي عَمَلِ ٱلْآخِرَةِ ، وَلَا تَتَكَبَّرْ فِي مَجْلِسِكَ لِكَيْ عَمَلَ ٱلدُّنْيَا فِي عَمَلِ ٱلْآخِرَةِ ، وَلَا تَتَكَبَّرْ فِي مَجْلِسِكَ لِكَيْ يَحْذَرَ ٱلنَّاسُ مِنْ سُوءِ خُلُقِكَ ، وَلَا تُنَاجِ رَجُلاً وَعِنْدَكَ آلدُّنْيَا آخَرُ ، وَلَا تَتَعَظَمْ عَلَى ٱلنَّاسِ فَيَنْقَطِعَ عَنْكَ خَيْرُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ، وَلَا تُمَزِّقِ ٱلنَّاسَ بِلِسَانِكَ فَتُمَزِِّقَكَ كِلَابُ ٱلنَّارِ وَٱلنَّشِطَتِ نَشْطًا ﴾ وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا ﴾ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِي ٱلنَّارِ . قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلنَّشِطَتِ نَشْطًا ﴾ هَلْ تَدْرِي مَا هُنَّ يَا مُعَاذُ؟ » .

قَالَ : قُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ ؛ مَا هُنَّ؟ قَالَ : « كِلَابٌ فِي ٱلنَّارِ تَنْشِطُ ٱللَّحْمَ مِنَ ٱلْعَظْمِ » . قَالَ : « كِلَابٌ فِي ٱلنَّارِ تَنْشِطُ ٱللَّحْمَ مِنَ ٱلْعَظْمِ » . قُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ فَمَنْ يُطِيقُ هَاذِهِ

قَالَ: ﴿ يَا مُعَاذُ ، إِنَّهُ لَيَسِيرٌ لِمَنْ يَسَّرَهُ ٱللهُ عَلَيْهِ ﴾ .

ٱلْخِصَالَ وَمَنْ يَنْجُو مِنْهَا؟

قَالَ ٱلرَّاوِي : فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْثَرَ تِلَاوَةً لِلْقُرْآنِ مِنْ مُعَاذٍ لِهَالذَا ٱلْحَدِيثِ [زهد مبا ٤٥٦] .

فَتَأْمَّلْ أَيُّهَا ٱلرَّاغِبُ فِي طَلَبِ ٱلْعِلْمِ هَلْذِهِ ٱلْخِصَالِ.

وَٱعْلَمْ: أَنَّ أَعْظَمَ ٱلْأَسْبَابِ فِي رُسُوخِ هَاذِهِ ٱلْخَبَائِثِ فِي رُسُوخِ هَاذِهِ ٱلْخَبَائِثِ فِي ٱلْقَلْبِ طَلَبُ ٱلْعِلْمِ لِأَجْلِ ٱلْمُبَاهَاةِ وَٱلْمُنَافَسَةِ (١)، وَٱلْمُتَفَقِّهُ وَٱلْعَامِّيُ بِمَعْزِلٍ عَنْ أَكْثَرِ هَاذِهِ ٱلْخِصَالِ، وَٱلْمُتَفَقِّةُ مُسْتَهْدَفٌ لَهَا وَهُوَ مُعَرَّضٌ لِلْهَلَاكِ بِسَبَبها.

(۱) جاء في هامش (أ): (وأما علماء الدنيا.. فإنهم يتبعون غرائب التفريعات في الحكومات والأقضية ، ويتعبون في وضع صور تنقضي الدهور ولا تقع أبداً ، وإن وقعت فإنما تقع لغيرهم لا لهم ، وإذا وقعت كان في القائمين بها كثرة ، ويتركون ما يلازمهم ويتكرر عليهم آناء الليل والنهار في خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم .

وما أبعد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم بمهم غيره النادر إيثاراً للتقرب والقبول من الخلق على القرب من الله تعالى ، وشرها في أن يسميه البطالون من أبناء الدنيا فاضلاً محققاً عالماً بالدقائق؟ وجزاء من الله أن لا ينتفع في الدنيا بقبول الخلق ، بل يتكدر عليه صفوه بنوائب الزمان ، ثم يَرِدُ يوم القيامة مفلساً متحسراً على ما يشاهده من ربح العاملين وفوز المقربين ، وذلك الخسران المبين « إحياء » المؤلف جزاه الله عنا وعن الدين أفضل الجزاء . . آمين آمين . [1/١٩٠١] ) .

فَٱنْظُرْ: هَلْ أَهَمُّ أُمُورِكَ أَنْ تَتَعَلَّمَ كَيْفِيَّةَ ٱلْحَذَرِ مِنْ هَلَذِهِ الْمُهْلِكَاتِ ، وَتَشْتَغِلَ بِإِصْلَاحِ قَلْبِكَ وَعِمَارَةِ آخِرَتِكَ(١) ، أَلْمُهْلِكَاتِ ، وَتَطْلُبَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا أَمْ ٱلْأَهَمُ أَنْ تَخُوضَ مَعَ ٱلْخَائِضِينَ ، وَتَطْلُبَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا هُوَ سَبَبُ زِيَادَةِ ٱلْكِبْرِ وَٱلرِّيَاءِ وَٱلْحَسَدِ وَٱلْعُجْبِ حَتَّىٰ تَهْلِكَ هُوَ سَبَبُ زِيَادَةِ ٱلْكِبْرِ وَٱلرِّيَاءِ وَٱلْحَسَدِ وَٱلْعُجْبِ حَتَّىٰ تَهْلِكَ مَعَ ٱلْهَالِكِينَ؟!

وَٱعْلَمْ : أَنَّ هَاذِهِ ٱلْخِصَالَ ٱلثَّلَاثَةَ مِنْ أُمَّهَاتِ خَبَائِثِ ٱلْقَلْبِ ، وَلَهَا مَغْرِسٌ وَاحِدٌ وَهُوَ حُبُّ ٱلدُّنْيَا ، وَلِذَالِكَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « حُبُّ ٱلدُّنْيَا . . رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ » [مب١٠٥٠] .

(١) جاء في هامش (أ): (وعلى الجملة: فلا يميل أكثر الخلق إلا إلى الأسهل والأوفق لطباعهم، فإن الحق مرّ، والوقوف عليه صعب، وإدراكه شديد وطرقه مستوعرة، لا سيما معرفة صفات القلب وتطهيره عن الأخلاق المذمومة، فإن ذالك نزع للروح على الدوام، وصاحبه ينزل منزلة الشارب للدواء يصبر على مرارته رجاء الشفاء، وينزل منزلة من جعل مدة العمر صومه فهو يقاسي الشدائد ليكون فطره عند الموت، ومتى تكثر الرغبة في مثل هاذه الطريق. «إحياء علوم الدين »[١١٠/١].

وَمَعَ هَاٰذَا فَٱلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ ٱلْآخِرَةِ ، فَمَنْ أَخَذَ مِنَ ٱلدُّنْيَا بِقَدْرِ ٱلضَّرُورَةِ لِيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى ٱلْآخِرَةِ . فَٱلدُّنْيَا مَزْرَعَتُهُ (١)، وَمَنْ أَرادَ ٱلدُّنْيَا لِيَتَنَعَّمَ بِهَا .. فَٱلدُّنْيَا مَهْلَكَتُهُ (٢).

فَهَاذِهِ نُبُذَةٌ يَسِيرَةٌ مِنْ ظَاهِرِ عِلْمِ ٱلتَّقْوَىٰ ، وَهِيَ بِدَايَةُ

(١) جاء في هامش (أ): (قال أنس رضي الله عنه: ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأىٰ رغيفاً مرققاً حتىٰ لحق بالله ، ولا رأىٰ شاةً سميطاً بعينه قط.

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله . وقال : ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلاً من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله ، قيل : كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال : كنا نطحنه ونفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه فأكلناه [خ ٥٤١٣] . « مصابيح » [٣/١٥٠] ) .

(٢) وقد صدق المصنف في ذالك ؛ فالدنيا صفاؤها كدر ، وأهلها منها على حذر ؛ كما قال الشاعر ـ نسأل الله الاتعاظ والانتفاع ـ :

هي الدنيا تقول بِمَلءِ فيها حذارِ حذارِ من بطشي وفتكي في الله الله عنه الله عنها فقولي مضحك والفعل مبكي

ٱلْهِدَايَةِ ، فَإِنْ جَرَّبْتَ فِيهَا نَفْسَكَ فَطَاوَعَتْكَ عَلَيْهَا .. فَعَلَيْكَ بِكِتَابِ « إِحْيَاءِ عُلُومِ ٱلدِّينِ » لِتَعْرِفَ كَيْفِيَّةَ ٱلْوُصُولِ إِلَىٰ بَاطِنِ ٱلتَّقْوَىٰ .

فَإِذَا عَمَرْتَ بِالتَّقْوَىٰ بَاطِنَ قَلْبِكَ .. فَعِنْدَ ذَالِكَ تَرْتَفِعُ الْحُجُبُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ ، وَتَنْكَشِفُ لَكَ أَنْوَارُ ٱلْمَعَارِفِ ، وَتَتَفَجَّرُ مِنْ قَلْبِكَ يَنَابِيعُ ٱلْحِكْمَةِ ، وَتَتَّضِحُ لَكَ أَسْرَارُ الْمُلْكِ وَٱلْمَلَكُوتِ ، وَيَتَيَسَّرُ لَكَ مِنَ ٱلْعُلُومِ مَا تَسْتَحقِرُ بِهِ الْمُلْكِ وَٱلْمَلَكُوتِ ، وَيَتَيَسَّرُ لَكَ مِنَ ٱلْعُلُومِ مَا تَسْتَحقِرُ بِهِ الْمُلْكِ وَٱلْمَلَكُوتِ ، وَيَتَيَسَّرُ لَكَ مِنَ ٱلْعُلُومِ مَا تَسْتَحقِرُ بِهِ هَاذِهِ ٱلْعُلُومَ ٱلْمُحْدَثَةَ ٱلَّتِي لَمْ يَكُنْ لَهَا ذِكْرٌ فِي زَمَنِ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (١) .

وَإِنْ كُنْتَ تَطْلُبُ ٱلْمَعْرِفَةَ مِنَ ٱلْقِيلِ وَٱلْقَالِ وَٱلْمِرَاءِ وَٱلْجِدَالِ .. فَمَا أَعْظَمَ مُصِيبَتَكَ ، وَمَا أَطْوَلَ تَعَبَكَ ، وَمَا

<sup>(</sup>١) مراد المصنف: هو ذَمُ العلوم المحدَثة التي لم تكن في زمن الصحابة والتابعين ، لا ذمُ كل المحدثات ؛ لأنها تجري فيها الأحكام الخمسة . ومقصود المصنف الأعظم: رفع الهمة إلى سلوك معارج المتقين .

أَعْظَمَ حِرْمَانكَ وَخُسْرَانكَ (١) .

فَأَعْمَلْ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّ ٱلدُّنْيَا ٱلَّتِي تَطْلُبُهَا بِٱلدِّينِ لَا تَسْلَمُ لَكَ ، وَٱلْآخِرَةُ تُسْلَبُ مِنْكَ .

فَمَنْ طَلَبَ ٱلدُّنْيَا بِٱلدِّينِ .. خَسِرَهُمَا جَمِيعاً ، وَمَنْ تَرَكَ ٱلدُّنْيَا لِلدِّينِ .. رَبِحَهُمَا جَمِيعاً .

فَهَانِهِ جُمَلُ ٱلْهِدَايَةِ إِلَىٰ بِدَايَةِ ٱلطَّرِيقِ فِي مُعَامَلَتِكَ مَعَ ٱللهِ عَزَّ وَجلَّ بِأَدَاءِ أَوَامِرِهِ وَٱجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ .

وَنُشِيرُ ٱلْآنَ عَلَيْكَ بِجُمَلٍ مِنَ ٱلْآدَابِ لِتُوَاخِذَ بِهَا نَفْسَكَ فِي مُخَالَطَتِكَ مَعَ عِبَادِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصُحْبَتِكَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله يبغض [البليغ] من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخَلل البقرة بلسانها » [٤٩٦٦]. «مصابيح » [٣١٦/٣] ).



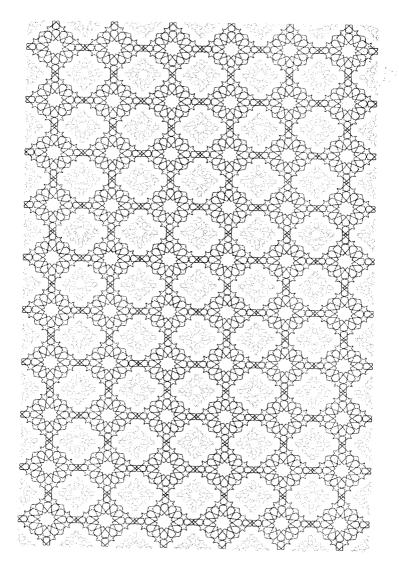



#### القِسْمُ الثَّالِثُ

# (لْقِوَّلُ بِيْ الْمُتَّامِّةُ إِنْ الْمُتَّامِّةِ الْمُتَّالِيِّةِ الْمُتَّامِّةِ الْمُتَّالِقِ الْمُتَّالِقِ مَعَ الْحَالِقِ وَ الْحَلْقِ

إُعْلَمْ: أَنَّ صَاحِبَكَ ٱلَّذِي لَا يُفَارِقُكَ فِي حَضَرِكَ وَسَفَرِكَ ، وَنَوْمِكَ وَيَقَظَتِكَ ، بَلْ فِي حَيَاتِكَ وَمَوْتِكَ . . هُوَ رَبُّكَ وَمَوْلَكَ وَسَيِّدُكَ وَخَالِقُكَ .

وَمَهْمَا ذَكَرْتَهُ فَهُوَ جَلِيسُكَ ؛ إِذْ قَالَ تَعَالَىٰ : « أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي » .

وَمَهْمَا ٱنْكَسَرَ قَلْبُكَ حُزْناً عَلَىٰ تَقْصِيرِكَ فِي حَقِّ رَبِّكَ أَنْكَ تَعَالَىٰ : رَبِّكَ رَبِّكَ تَعَالَىٰ : رَبِّكَ رَبِّكَ تَعَالَىٰ :

<sup>(</sup>١) في نسخة : ( دينك ) .

« أَنَا عِنْدَ ٱلْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِي » .

فَلَوْ عَرَفْتَهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ .. لَأَتَّخَذْتَهُ صَاحِباً ، وَتَرَكْتَ ٱلنَّاسَ جَانِباً . ٱلنَّاسَ جَانِباً .

فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَىٰ ذَالِكَ فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِكَ .. فَإِيَّاكَ أَنْ تُخَلِّيَ لَيْلَكَ وَنَهَارَكَ عَنْ وَقْتِ تَخْلُو فِيهِ بِمَوْلَاكَ ، وَتَتَلَذَّذُ بِمُنَاجَاتِهِ .

وَعِنْدَ ذَالِكَ : فَعَلَيْكَ أَنْ تَتَعَلَّمَ آدَابَ ٱلصُّحْبَةِ مَعَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

وَآدَابُهَا: إِطْرَاقُ ٱلطَّرْفِ ، وَجَمْعُ ٱلْهَمَّ ، وَدَوَامُ الصَّمْتِ ، وَسُكُونُ ٱلْجَوَارِحِ ، وَمُبَادَرَةُ ٱلْأَمْرِ ، وَٱجْتِنَابُ ٱلضَّمْتِ ، وَقِلَّةُ ٱلِاعْتِرَاضِ عَلَى ٱلْقَدَرِ ، وَدَوَامُ ٱلذِّكْرِ ، وَمُلَازَمَةُ ٱلْفِكْرِ ، وَإِيثَارُ ٱلْحَقِّ وَٱلْإِيَاسُ مِنَ ٱلْخَلْقِ ، وَالْخُضُوعُ تَحْتَ ٱلْهَيْبَةِ ، وَٱلِائْكِسَارُ تَحْتَ ٱلْحَيَاءِ ، وَٱلْائْكِسَارُ تَحْتَ ٱلْحَيَاءِ ،

وَٱلسُّكُونُ عَنْ حِيَلِ ٱلْكَسْبِ ثِقَةً بِٱلضَّمَانِ<sup>(١)</sup> ، وَٱلتَّوَكُّلُ عَلَىٰ فَضْلِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعْرِفَةً بِحُسْنِ ٱلِٱخْتِيَارِ .

وَهَانَا كُلُّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ شِعَارَكَ فِي جَمِيعِ لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ فِي جَمِيعِ لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ ؛ فَإِنَّهُ أَدَبُ ٱلصُّحْبَةِ مَعَ صَاحِبٍ لَا يُفَارِقُكَ ، وَٱلْخَلْقُ كُلُّهُمْ يُفَارِقُونَكَ فِي بَعْضِ أَوْقَاتِكَ (٢) .

(١) في نسخة : (بالضامن). وجاء في هامش (أ): ([وهي أن الله تعالى : ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي الله تعالىٰ : ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ . وأقسم عليه فقال : ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ ﴾ .

ولا ينبغي أن تتهمه في ضمانه ، وترتابَ في وفائه بوعده :

أَتُدمِنُ عصياناً وفحشاً وريبة وتصبح من خوف العواقب آمنا وترضى بصرًافٍ وإن كان مشركاً ضميناً ولا ترضى بربّك ضامنا

« رياض الأنس » [(خ) روضة الأنس للصادقين] .

(۲) جاء في هامش (أ): (وقال بعض المشايخ: يا معشر الفقراء؛ إنكم تعرفون بالله، وتكرمون بالله؛ فإذا خلوتم.. فانظروا كيف تكونون معه. «رياض» [(خ)روضة الأنس للراجين]).

فَإِنْ كُنْتَ عَالِماً (١) . فَأَدَبُ ٱلْعَالِمِ : سَعَةُ ٱلِاَحْتِمَالِ ، وَلُزُومُ ٱلْحِلْمِ (٢) ، وَٱلْجُلُوسُ بِٱلْهَيْبَةِ عَلَىٰ سَمْتِ ٱلْوَقَارِ مَعَ

(۱) جاء في هامش (أ): (وروي أن أصحاب الصُّفَّة أُهدي إلىٰ واحد منهم رأس مشوي وهو في غاية الضر فأهداه إلىٰ آخر ، وأهداه الآخر إلىٰ آخر ، هلكذا دار بينهم حتىٰ عاد إلى الأول ؛ فانظر الآن كيف انعكس أمر العلماء وصار المهروب عنه مطلوباً والمطلوب مهروباً عنه .

وقال بعضهم: كان الصحابة يتدافعون أربعة أشياء: الإمامة والوصيّة والفتوى .

وقال بعضهم: كان أسرعهم إلى الفتوى أقلهم علماً ، وأشدهم دفعاً لها أورعهم ، وكان شغل الصحابة والتابعين في خمس: قراءة القرآن وعمارة المساجد وذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وذلك لما سمعوا من قوله صلى الله عليه وسلم: «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاث: أمر بمعروف ، أو نهي عن منكر ، أو ذكر الله تعالىٰ ».

قال الله تعالى : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِعَآ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ « إحياء » بالمعنىٰ [١/ ٧٠] ) .

(۲) جاء في هامش (أ): (وفي بعض الأخبار: وكاد الحليم أن
 يكون نبياً. «رياض» [(خ)روضة الأنس للمتوكلين]).

## ٱلنَّاسِ(١) ، وَتَرْكُ ٱلتَّكَبُّرِ عَلَىٰ جَمِيعِ ٱلْعِبَادِ إِلَّا عَلَى

(١) جاء في هامش (أ): (قال الله عز وجل: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْمَيِّ ٱلْمَيْ اللهِ عَلَى مَن يموت كان إذا مات اللَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ ، وذلك أنك إذا توكلت على من يموت كان إذا مات بقيت ضائعاً ، وللكن ينبغي أن تتوكل على الحي الذي لا يموت ؛ ليكفيك إذا حييت ، ويرحمك إذا فنيت .

وأما التهافت في الكلام والتشدق والاستغراق في الضحكِ والحدة في الحركة والنطق : فكل ذلك من آثار البطر والأشر والأمن والغفلة عن عظيم عقاب الله وشديد سخطه ، وهو دأب أبناء الدنيا الغافلين عن الله تعالىٰ دون العلماء به ، وهاذا لأن العلماء ثلاثة كما قال سهل التُّسْتَرى :

عالم بأَمر الله لا بأَيام الله ، وهم المفتون في الحلال والحرام ، وهـٰذا العلم لا يورث الخشية .

وعالم بالله لا بأمر الله ولا بأيام الله تعالى ، وهم عموم المؤمنين . وعالم بالله وبأيام الله وبأمر الله ، وهم الصديقون . والخشية والخشوع إنما تغلب عليهم .

وأراد بـ «أَيام الله» : أنواع عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التي أفاضها الله تعالىٰ على القرون السالفة واللاحقة .

فمن أحاط علمه بذالك . . عظم خوفه ، وظهر خشوعه .

ويقال: ما آتى اللهُ عبداً علماً . . إلا آتاه معه حلماً وتواضعاً وحسن خلق ورفقاً ، فذالك هو العلم النافع .

ٱلظَّلَمَةِ ؛ زَجْراً لَهُمْ عَنِ ٱلظُّلْمِ ، وَإِيثَارُ ٱلتَّوَاضُع فِي ٱلْمَحَافِل وَٱلْمَجَالِس ، وَتَرْكُ ٱلْهَزْلِ وَٱلدُّعَابَةِ ، وَٱلرِّفْقُ بِٱلْمُتَعَلِّم ، وَٱلتَّأَنِّي بِٱلْمُتَعَجْرِفِ ، وَإِصْلَاحُ ٱلْبَلِيدِ بِحُسْن ٱلْإِرْشَادِ ، وَتَرْكُ ٱلْحَرَدِ عَلَيْهِ ، وَتَرْكُ ٱلْأَنْفَةِ مِنْ قَوْلِ ( لَا أَدْرِي ) ، وَصَرْفُ ٱلْهِمَّةِ إِلَى ٱلسَّائِل ، وَتَفَهُّمُ سُؤَالِهِ ، وَقَبُولُ ٱلْحُجَّةِ ، وَٱلِائْقِيَادُ لِلْحَقِّ وَٱلرُّجُوعُ إِلَيْهِ عِنْدَ ٱلْهَفُوَةِ ، وَمَنْعُ ٱلْمُتَعَلِّم مِنْ كُلِّ عِلْم يَضُرُّهُ ، وَزَجْرُهُ عَنْ أَنْ يُرِيدَ بِٱلْعِلْمِ ٱلنَّافِعِ غَيْرَ وَجْهِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَصَدُّ ٱلْمُتَعَلِّم عَنْ أَنْ يَشْتَغِلَ بِفَرْضِ ٱلْكِفَايَةِ قَبْلَ ٱلْفَرَاغِ مِنْ فَرْضِ ٱلْعَيْنِ ، وَفَرْضُ عَيْنِهِ إِصْلَاحُ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ بِٱلتَّقْوَىٰ<sup>(١)</sup> ، وَمُؤَاخَذَتُةُ

وفي الأثر: من آتاه الله عزوجل علماً وزهداً وتواضعاً وحسن خلق.. فهو إمام المتقين. « إحياء » ملخصاً [١/ ٧٥]).

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (أ): (وكان يقال: العلماء إذا علموا.. عملوا، فإذا عملوا.. شُغلوا، فإذا شُغِلوا.. فُقِدوا، فإذا فُقِدوا.. طُلبوا، فإذا طُلِبوا.. هربوا. « إحياء » [۱/٢٩]).

نَفْسَهُ أَوَّلاً بِٱلتَّقْوَىٰ ؛ لِيَقْتَدِيَ ٱلْمُتَعَلِّمُ أَوَّلاً بِأَعْمَالِهِ ، وَيَسْتَفِيدَ ثَانِياً مِنْ أَقْوَالِهِ (١) .

وَإِنْ كُنْتَ مُتَعَلِّماً .. فَأَدَبُ ٱلْمُتَعَلِّمِ مَعَ ٱلْعَالِمِ : أَنْ يَبْدَأَهُ بِٱلتَّحِيَّةِ وَٱلسَّلَامِ ، وَأَنْ يُقِلَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ٱلْكَلَامَ ، وَلَا يَسْأَلُ مَا لَمْ يَسْتَأْذِنْ أَوَّلاً ، وَلَا يَشْأَلُ مَا لَمْ يَسْتَأْذِنْ أَوَّلاً ، وَلَا يَشْؤُلُ . : قَالَ فُلَانٌ بِخِلَافِ مَا قُلُتُ ، وَلَا يُشِيرُ عَلَيْهِ بِخَلَافٍ رَأْيِهِ ، فَيَرَىٰ أَنَّهُ أَعْلَمُ قُلْتَ ، وَلَا يُشِيرُ عَلَيْهِ بِخَلَافٍ رَأْيِهِ ، فَيَرَىٰ أَنَّهُ أَعْلَمُ

(۱) جاء في هامش (أ): (فمن علم وعمل وعلَّم .. فهو الذي يدعىٰ عظيماً في ملكوت السماوات والأرض ؛ فإنَّه كالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة ، وكالمسك الذي يطيَّب به وهو طيبٌ .

والذي يعلم ولا يعمل . كالدفتر الذي يفيد غيره وهو خال عن العلم ، وكالمِسَنِّ الذي يشحذ غيره ولا يقطع ، والإبرة التي تكسو غيرها وهي عارية ، وذبالة المصباح تضيء لغيرها وهي تحترق . قال الشاعر :

صرت كأني ذبالة وقدت تضيء للناس وهي تحترق

ومهما اشتغل بالتعليم .. فقد تقلد أمراً عظيماً وخطراً جسيماً ، فليحفظ آدابه ووظائفه . « إحياء » [١/٥٥] ) .

بِٱلصَّوَابِ مِنْ أُسْتَاذِهِ وَلَا يُسَارَّ جَلِيسَهُ فِي مَجْلِسِهِ ، وَلَا يُلْتَفِتَ إِلَى ٱلْجَوَانِبِ .. بَلْ يَجْلِسُ مُتَأَدِّباً مُطْرِقاً كَأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا يُكْثِرَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَلَالِهِ ، وَإِذَا قَامَ قَامَ لَهُ ، وَلَا يُكْثِرَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَلَالِهِ ، وَإِذَا قَامَ قَامَ لَهُ ، وَلَا يَشْلُهُ فِي طَرِيقِهِ إِلَىٰ أَنْ يَبْلُغَ يَتْبَعَهُ بِكَلَامِهِ وَسُؤَالِهِ ، وَلَا يَسْأَلَهُ فِي طَرِيقِهِ إِلَىٰ أَنْ يَبْلُغَ مَنْزِلَهُ ، وَلَا يُسِيءَ ٱلظَّنَّ بِهِ فِي أَفْعَالِ ظَاهِرُهَا مُنْكَرَةٌ عِنْدَهُ ، مَنْزِلَهُ ، وَلَا يُسِيءَ ٱلظَّنَّ بِهِ فِي أَفْعَالِ ظَاهِرُهَا مُنْكَرَةٌ عِنْدَهُ ، فَهُو أَعْلَمُ بِأَسْرَارِهِ ، وَلْيَذْكُرْ عَنْدَ ذَلِكَ قَوْلَ مُوسَىٰ لِلْخَضِرِ فَهُو أَعْلَمُ بِأَسْرَارِهِ ، وَلْيَذْكُرْ عَنْدَ ذَلِكَ قَوْلَ مُوسَىٰ لِلْخَضِرِ وَكُونَةُ مُلْكِالُهُ فِي إِنْكَارِهِ ٱعْتِمَاداً عَلَى ٱلظَّاهِرِ (١) .

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش (أ): (فائدة من «الإحياء» ولفظها: «الوظيفة التاسعة: أن يكون قصد المتعلم في الحال: تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة، وفي المآل: القرب من الله سبحانه والترقي إلى جوار الملأ الأعلىٰ من الملائكة والمقربين، ولا يَقْصِدْ به الرياسة والمال، ومماراة السفهاء، ومباهاة الأقران، وإذا كان هنذا مقصده.. طلب لا محالة الأقرب إلىٰ مقصوده ؛ وهو علم الآخرة.

ومع هاذا فلا ينبغي أن ينظر بعين الحقارة إلىٰ سائر العلوم؛ أعني: علم الفتاويٰ، وعلم النحو واللغة المتعلقين بالكتاب والسنة، وغير ذالك . =

وَإِنْ كَانَ لَكَ وَالِدَانِ .. فَأَدَبُ ٱلْوَلَدِ مَعَ ٱلْوَالِدَيْنِ : أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُمَا ، وَيَقُومَ لِقِيَامِهِمَا ، وَيَمْتَثِلَ أَمْرَهُمَا ، وَلَا يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا ، وَيُلَبِّي يَمْشِيَ أَمَامَهُمَا ، وَلَا يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا ، وَيُلَبِّي يَمْشِي أَمَامَهُمَا ، وَيَحْرِصَ عَلَىٰ طَلَبِ مَرْضَاتِهِمَا ، وَيَخْفِضَ دَعُوتَهُمَا ، وَيَحْرِصَ عَلَىٰ طَلَبِ مَرْضَاتِهِمَا ، وَيَخْفِضَ لَهُمَا ٱلْجَنَاحَ ، وَلَا يَمُنَّنَ عَلَيْهِمَا بِٱلْبِرِّ لَهُمَا وَلَا بِٱلْقِيَامِ بِأَمْرِهِمَا ، وَلَا يَنْظُرَ إِلَيْهِمَا شَزْراً ، وَلَا يُقطِّبَ وَجْهَهُ فِي بِأَمْرِهِمَا ، وَلَا يَنْظُرَ إِلَيْهِمَا شَزْراً ، وَلَا يُقطِّبَ وَجْهَهُ فِي

ولا تفهمن من غلونا في الثناء على علم الآخرة تهجين هذه العلوم ؛ فالمتكفلون بالعلوم كالمتكفلين بالثغور ، والمرابطين بها ، والغزاة يجاهدون في سبيل الله ؛ فمنهم المقاتل ، ومنهم الرِّدء ، ومنهم الذي يسقيهم الماء ، ومنهم الذي يحفظ أدواتهم ويتعهدهم ، ولا ينفك [أحد] منهم عن أجر إذا كان قصده إعلاء كلمة الله دون حيازة الغنائم ، فكذلك العلماء ؛ قال الله تعالى : ﴿ يَرْفَع اللهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُم وَالّذِينَ أُوتُوا أَلْهِم رَجَنتِ عِندَ الله ؟

وبالجملة : فمن يعمل مثقال ذرة . . خيراً يره ، ومن يعمل مثال ذرة . . خيراً يره ، ومن يعمل مثال ذرة . . شراً يره ، ومن قصد الله عز وجل بالعلم ـ أيَّ : علم كان ـ . . نفعَهُ ورفعَهُ لا محالة . « إحياء » اهـ ملخصاً [٥٣/١] ) .

وُجُوهِهِمَا ، وَلَا يُسَافِرَ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا (١) .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱلنَّاسَ بَعْدَ هَا وَلَاءِ فِي حَقِّكَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامِ : إِمَّا أَصْدِقَاءُ ، وَإِمَّا مَعَارِفُ ، وَإِمَّا مَجَاهِيلُ .

فَإِنْ بُلِيتَ بِالْعَوَامِّ الْمَجْهُولِينَ .. فَأَدَبُ مُجَالَسَةِ الْعَامَّةِ : تَرْكُ الْخَوْضِ مَعَهُمْ فِي حَدِيثِهِمْ ، وَقِلَّةُ الْإِصْغَاءِ إِلَىٰ أَرَاجِيفِهِمْ ، وَالتَّغَافُلُ عَمَّا يَجْرِي مِنْ سُوءِ أَلْفَاظِهِمْ ، وَالتَّغْيِهُ فُلُ عَمَّا يَجْرِي مِنْ سُوءِ أَلْفَاظِهِمْ ، وَالتَّغْيِهُ لَهُمْ وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِمْ ، وَالتَّنْبِيهُ لَهُمْ وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِمْ ، وَالتَّنْبِيهُ لَهُمْ عَلَىٰ مُنْكَرَاتِهِمْ بِاللَّطْفِ وَالنَّصْحِ عِنْدَ رَجَاءِ الْقَبُولِ مِنْهُمْ .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (قال رجلٌ: يا رسول الله ؛ من أحقُّ بحسن صحابتي؟ فقال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أبوك» [خ أمك»، قلت: ثم من؟ قال: «أبوك» [خ ١٥٤٨]، ويُروئ: «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك» [م ٢٥٤٨].

وقال : « إن الله حرَّم عليكم : عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعاً وهات . وكره لكم ثلاثاً : قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » [خ٥٩٧٥] .

وَأَمَّا ٱلْإِخْوَةُ وَٱلْأَصْدِقَاءُ . . فَعَلَيْكَ فِيهِمْ وَظِيفَتَانِ :

أَحَـدُهُمَا: أَنْ تَطْلُبَ أَوَّلاً شُـرُوطَ ٱلصُّحْبَةِ
 وَٱلصَّدَاقَةِ ، فَلَا تُؤَاخِ إِلَّا مَنْ يَصْلُحُ لِلْأُخُوَّةِ .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْمَرْءُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ » [ت ٢٣٧٨] .

فَ إِذَا طَلَبْتَ رَفِيقاً لِيَكُونَ شَرِيكَكَ فِي ٱلتَّعَلَّمِ ، وَصَاحِبَكَ فِي ٱلتَّعَلَّمِ ، وَصَاحِبَكَ فِي أَمْرِ دِينِكَ وَدُنْيَاكَ . . فَرَاعِ فِيهِ خَمْسَ خِصَالٍ :

### ٱلْأُولَىٰ \_ ٱلْعَقْلُ :

فَلَا خَيْرَ فِي صُحْبَةِ ٱلْأَحْمَقِ (١) ، فَاإِلَى ٱلْوَحْشَةِ وَٱلْقَطِيعَةِ يَرْجِعُ آخِرُهَا ، وَقَدْ يَضُرُّكَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ ، وَٱلْعَدُوُ ٱلْعَاقِلُ خَيْرٌ مِنَ ٱلصَّدِيقِ ٱلْأَحْمَقِ .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (وقيل: إن قلب الأحمق في فيه، ولسانه في قلبه).

وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ:

وَلَا تَصْحَبْ أَخَا ٱلْجَهْلِ وَإِيَّا الْوَ وَاخَاهُ فَكَمْ مِنْ جَاهِلٍ أَرْدَىٰ حَلِيماً حِينَ وَاخَاهُ يُقَاسُ ٱلْمَرْءُ بِٱلْمَرْءِ إِذَا مَا هُوَ مَاشَاهُ وَلِلشَّيْءِ مِنَ ٱلشَّيْءِ مَقَايِيسَ وَأَشْبَاهُ وَلِلشَّيْءِ مِنَ ٱلشَّيْءِ مَنَ ٱلشَّيْءِ مَقَايِيسَ وَأَشْبَاهُ وَلِلشَّيْءِ مَنَ ٱلْقَلْبِ وَلِيلَّ حِينَ يَلْقَاهُ وَلِلْقَلْبِ وَلِيلًا حِينَ يَلْقَاهُ وَلِلْقَلْبِ وَلِيلًا حِينَ يَلْقَاهُ وَلِيلًا مَا الْمَاسِ وَلَيْسَلُ حِينَ يَلْقَاهُ وَلِيلَا عَلَى ٱلْقَلْبِ وَلِيلًا مِينَ يَلْقَاهُ

#### ٱلثَّانِيَةُ - حُسْنُ ٱلْخُلُقِ:

فَلَا تَصْحَبْ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ (١) ، وَهُوَ ٱلَّذِي لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ ٱلْغَضَبِ وَٱلشَّهْوَةِ .

وَقَدْ جَمَعَهُ عَلْقَمَةُ ٱلْعُطَارِدِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي وَصِيَّتِهِ لِٱبْنِهِ

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (وسئل سهل بن عبد الله رضي الله عنه عن حسن الخُلق فقال: أدناه الاحتمال، وترك المكافأة، والرحمة للظالم، والدعاء له. وهذه أخلاق المتصوفين. «آداب المريدين» [ص ١٤]).

لَمَّا حَضَرَتْهُ ٱلْوَفَاةُ فَقَالَ : ( يَا بُنَيَّ ؛ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَصْحَبَ إِنْسَاناً . . فَٱصْحَبْ مَنْ إِذَا خَدَمْتَهُ صَانكَ ، وَإِذَا صَحِبْتَهُ زَانكَ ، وَإِذَا صَحِبْتَهُ زَانكَ ، وَإِنْ فَعَدَتْ بِكَ مَؤُنَةٌ مَانكَ .

ٱصْحَبْ مَنْ إِذَا مَدَدْتَ يَدَكَ إِلَىٰ خَيْرٍ مَدَّهَا ، وَإِنْ رَأَىٰ مِنْكَ حَيْرٍ مَدَّهَا ، وَإِنْ رَأَىٰ مِنْكَ سَيِّئَةً سَدَّهَا .

ٱصْحَبْ مَنْ إِذَا قُلْتَ صَدَّقَكَ ، وَإِذَا حَاوَلْتَ أَمْراً أَمْراً أَمْراً أَمْراً أَمْراً أَمْراً أَمْراً أَمْراً ، وَإِنْ تَنَازَعْتُمَا فِي شَيْءِ آثَرَكَ )(١) [إحباء ١٧١/٢] .

(۱) جاء في هامش (أ): (وكان أبو سعيد الثوري يقول: إذا أردت أن تؤاخي أخاً.. فأغضبه، ثم دس عليه من يسأله عنك وعن أسرارك، فإن قال خيراً وكتم سرك.. فاصحبه.

ومن أفشى السِّر عند الغضب . . فهو اللتيم .

. وقد قيل في ذالك :

وترى الكريم إذا تصرَّم وصله وترى اللئيم إذا تقضىٰ وصله « إحياء » [٢/٣٢] ).

يخفي القبيح ويظهر الإحسانا يخفي الجميل ويظهر البهتانا

### وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ رَجَزاً:

إِنَّ أَخَاكَ ٱلْحَقَّ مَنْ كَانَ مَعَكُ وَمَنْ يَضُـرُ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكُ وَمَنْ يَضُـرُ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكُ وَمَنْ إِذَا رَيْبُ ٱلزَّمَانِ صَدَّعَكُ شَتَّتَ فِيهِ شَمْلَهُ لِيَجْمَعَكُ (١)

#### ٱلثَّالِثَةُ \_ ٱلصَّلَاحُ :

فَلَا تَصْحَبْ فَاسِقاً مُصِرّاً عَلَىٰ مَعْصِيَةٍ كَبِيرَةٍ ؛ لِأَنَّ مَنْ يَخَافُ ٱللهَ لَا تُؤْمَنُ يَخَافُ ٱللهَ لَا تُؤْمَنُ عَلَىٰ كَبِيرَةٍ ، وَمَنْ لَا يَخَافُ ٱللهَ لَا تُؤْمَنُ غَائِلَتُهُ ، بَلْ يَتَغَيَّرُ بِتَغَيَّرُ ٱلْأَغْرَاضِ .

قَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (وقيل: كل أحد يعرف بقرنائه، وينسب إلىٰ خلطائه.

روي أنه وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فقال: « ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ خيركم مَن يرجىٰ خيره ويؤمن شره ، وشركم من لا يرجىٰ خيره ولا يؤمن شره » [ت ٢٢٦٣] ) .

فَاحْذَرْ صُحْبَةَ ٱلْفَاسِقِ ، فَإِنَّ مُشَاهَدَةَ ٱلْفَاسِقِ ، وَإِنَّ مُشَاهَدَةَ ٱلْفَاسِقِ وَٱلْمَعْصِيَةِ عَلَى ٱلدَّوَامِ تُزِيلُ عَنْ قَلْبِكَ وَقْعَ ٱلْمَعْصِيَةِ ، وَتُهَوِّنُ عَلَيْكَ أَمْرَهَا .. وَلِذَلِكَ هَانَ عَلَى ٱلْقُلُوبِ مَعْصِيَةُ ٱلْغِيبَةِ لِإِلْفِهِمْ لَهَا ، وَلَوْ رَأَوْا خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَلْبُوساً مِنْ أَلْغِيبَةٍ لِإِلْفِهِمْ لَهَا ، وَلَوْ رَأَوْا خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَلْبُوساً مِنْ حَرِيرٍ عَلَىٰ فَقِيهٍ .. لَا شَتَدَ إِنْكَارُهُمْ عَلَيْهِ ، وَٱلْغِيبَةُ أَشَدُ مِنْ ذَلِكَ .

#### ٱلرَّابِعَةُ - ٱلْحِرْصُ:

فَلَا تَصْحَبْ حَرِيصاً عَلَى ٱلدُّنْيَا ؛ فَصُحْبَةُ ٱلْحَرِيصِ عَلَى ٱلدُّنْيَا ؛ فَصُحْبَةُ ٱلْحَرِيصِ عَلَى ٱلدُّنْيَا .. سُمُّ قَاتِلُ ؛ لِأَنَّ ٱلطَّبْاعَ مَجْبُولَةٌ عَلَى ٱلتَّشَبُّهِ وَٱلاَّقْتِدَاءِ ، بَلِ ٱلطَّبْعُ يَسْرِقُ مِنَ ٱلطَّبْعِ مِنْ حَيْثُ لَا تَدْرِي .

فَمُجَالَسَةُ ٱلْحَرِيصِ . تَزِيدُ فِي حِرْصِكَ ، وَمُجَالَسَةُ ٱلزَّاهِدِ فِي ٱلدُّنْيَا . تَزِيدُ فِي زُهْدِكَ (١) .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (الزهد: هو ترك الحلال من الدنيا، =

### ٱلْخَامِسَةُ \_ ٱلصِّدْقُ:

فَلَا تَصْحَبْ كَذَّاباً ؛ فَإِنَّكَ مِنْهُ عَلَىٰ غُرُورٍ ، وَهُوَ مِثْلُ ٱلسَّرَابِ يُقَرِّبُ مِنْكَ ٱلْبَعِيدَ وَيُبْعِدُ مِنْكَ ٱلْقَرِيبَ .

وَلَعَلَّكَ تَعْدَمُ ٱجْتِمَاعَ هَلْذِهِ ٱلْخِصَالِ فِي سُكَّانِ ٱلْمَدَارِسِ وَٱلْمَجَالِسِ وَٱلْمَسَاجِدِ .

فَعَلَيْكَ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ:

إِمًّا : ٱلْعُزْلَةِ وَٱلِٱنْفِرَادِ ؛ فَفِيهَا سَلَامَتُكَ .

وَإِمَّا : أَنْ تَكُونَ مُخَالَطَتُكَ مَعَ شُرَكَاثِكَ بِقَدْرِ صَالِحِ خِصَالِهِمْ ، وَذَٰلِكَ بِأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ ٱلْإِخْوَةَ ثَلَاثَةٌ :

\_ أَخٌ لِآخِرَتِكَ ؛ فَلَا تُرَاعِ فِيهِ إِلَّا ٱلدِّينَ .

ـ وَأَخٌ لِدُنْيَاكَ ؛ فَلَا تُرَاعِ فِيهِ إِلَّا ٱلْخُلُقَ ٱلْحَسَنَ .

<sup>=</sup> والعزوف عنها ، وعن شُهواتها . « آداب » [ص ٤٣] ) .

\_ وَأَخٌ لِتَسْتَأْنِسَ بِهِ ؛ فَلَا تُرَاعِ فيهِ إِلَّا ٱلسَّلَامَةَ مِنْ خُبْثِهِ وَشَرِّهِ .

#### وَ ٱلنَّاسُ ثَلَاثَةٌ :

\_ أَحَدُهُمْ : مَثَلُهُ مَثَلُ ٱلْغِذَاءِ لَا يُسْتَغْنَىٰ عَنْهُ .

\_ وَٱلْآخَرُ : مَثَلُهُ مَثَلُ ٱلدَّوَاءِ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ .

\_ وَٱلثَّالِثُ : مَثَلُهُ مَثَلُ ٱلدَّاءِ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ قَطُّ<sup>(۱)</sup> ، وَلَكِنَّ ٱلْعَبْدَ قَدْ يُبْتَلَىٰ بِهِ ، وَهُوَ ٱلَّذِي لَا أُنْسَ فِيهِ وَلَا نَفْعَ مَعَهُ ، فَتَجِبُ مُدَارَاتُهُ إِلَى ٱلْخَلَاصِ مِنْهُ .

وَفِي مُشَاهَدَتِهِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ إِنْ وُفِّقْتَ لَهَا ؛ وَهُوَ أَنْ

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (وقد قيل: مصاحبة الأشرار خطر، ومن صاحبهم .. فقد بالغ في الغَرَر، وإنما مثله كمثل راكب البحر؛ إن سلم ببدنه من التلف .. لم يسلم بقلبه من الحذر. «آداب المريدين» [ص ٢٦]).

تُشَاهِدَ مِنْ خَبَائِثِهِ وَأَحْوَالِهِ مَا تَسْتَقْبِحُهُ فَتَجْتَنِبُهُ ، فَٱلسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ ٱلْمُؤْمِنِ .

وَقِيلَ لَعِيسَىٰ عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: مَنْ أَدَّبَكَ؟ فَقَالَ: (مَا أَدَّبَنِي أَحَدٌ، وَلَكِنْ رَأَيْتُ جَهْلَ ٱلْجَاهِلِ فَتَجَنَّبُتُهُ) [نف ١٩٥١].

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ .

فَلَوِ ٱجْتَنَبَ ٱلنَّاسُ مَا يَكْرَهُونَهُ مِنْ غَيْرِهِمْ . . لَكَمُلَتْ آدَابُهُمْ وَٱسْتَغْنَوْا عَنِ ٱلْمُؤَدِّبِ .

• ٱلْوَظِيفَةُ ٱلثَّانِيَةُ: مُرَاعَاةُ حُقُوقِ ٱلصُّحْبَةِ ؛ فَمَهْمَا ٱنْعَقَدَتِ ٱلشَّرْكَةُ ، وَٱنْتَظَمَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَرِيكِكَ ٱلصُّحْبَةُ ، وَعَيْنَ مُوجِبُهَا عَقْدُ ٱلصُّحْبَةِ ، وَفِي ٱلصُّحْبَةُ ، وَفِي ٱلْقِيام بِهَا آدَابٌ .

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَثَلُ ٱلْأَخُورَىٰ » . أَلْأَخُورَىٰ » .

وَدَخَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَمَةً (١) ، فَٱجْتَنَىٰ مِنْهَا سِوَاكَيْنِ ، أَحَدُهُمَا مُعْوَجٌ ، وَٱلْآخَرُ مُسْتَقِيمٌ ، وَكَانَ مَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، فَأَعْطَاهُ ٱلْمُسْتَقِيمَ وَأَمْسَكَ لِنَفْسِهِ ٱلْمُعْوَجَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَنْتَ كُنْتَ أَحَقَ بِٱلْمُسْتَقِيمِ مِنِّي ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَنْتَ كُنْتَ أَحَقَ بِٱلْمُسْتَقِيمِ مِنِّي ، فَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ صَاحِبٍ يَصْحَبُ ضَاحِبٍ يَصْحَبُ صَاحِبًا وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ . . إِلَّا وَسُئِلَ عَنْ صُحْبَتِهِ ، هَلْ أَقَامَ فِيهَا حَقَ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، أَمْ أَضَاعَهُ ؟! » [طبري ٥٣٥] .

وَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا ٱصْطَحَبَ ٱثْنَانِ قَطُّ إِلَّا وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَرْفَقَهُمَا بِصَاحِبِهِ » [طس إلَّا وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَرْفَقَهُمَا بِصَاحِبِهِ » [طس ٢٨٩٩ بنحوه] .

فَآدَابُ ٱلصَّحْبَةِ : ٱلْإِيثَارُ بِٱلْمَالِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَـٰذَا . . فَيَنْذُلُ ٱلْفَصْلَ مِنَ ٱلْمَالِ عِنْدَ ٱلْحَاجَةِ . وَٱلْإِعَانَةُ بِٱلنَّفْسِ فِي

<sup>(</sup>١) الأجمة: الشجر الكثيف الملتف.

ٱلْحَاجَاتِ عَلَىٰ سَبِيلِ ٱلْمُبَادَرَةِ مِنْ غَيْرِ إِحْوَاجِ إِلَى الْمُبَادَرَةِ مِنْ غَيْرِ إِحْوَاجِ إِلَى الْإَلْتِمَاسِ ، وَكِتْمَانُ ٱلسِّرِ ، وَسَتْرُ ٱلْعُيُوبِ ، وَٱلسُّكُوتُ عَنْ تَبْلِيغِ مَا يَسُوهُ مِنْ مَذَمَّةِ ٱلنَّاسِ إِيَّاهُ ، وَإِبْلَاغُ مَا يَسُرُّهُ مِنْ ثَنَاءِ ٱلنَّاسِ عَلَيْهِ ، وَحُسْنُ ٱلْإِصْغَاءِ عِنْدَ ٱلْحَدِيثِ ، مِنْ ثَنَاءِ ٱلنَّاسِ عَلَيْهِ ، وَحُسْنُ ٱلْإِصْغَاءِ عِنْدَ ٱلْحَدِيثِ ، وَتَرْكُ ٱلْمُمَارَاةِ لَهُ ، وَأَنْ يَدْعُوهُ بِأَحَبِ ٱلْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ (١) ،

(۱) جاء في هامش (أ): (ويستحب إجابة من ناداك بـ «لبيك وسعديك »، أو «لبيك » وحدها . ويستحب أن يقول لمن ورد عليه : «مرحبا »، وأن يقول لمن أحسن إليه أو رأى منه فعلاً جميلاً: «حفظك الله » أو : «جزاك الله خيراً »، وما أشبهه . «أذكار » [ص٢٥٦] .

ويجوز للإنسان ذكر من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم باسم قبيح ليزجره ويؤدبه عن القبيح ويروض نفسه ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بُسْر \_ بضم الباء الموحدة وإسكان المهملة \_ لما أكل من قطف العنب قبل أن يُبَلِّغه إياه فأخذ بإذنه وقال : « يا غُدَر » [سنى ٤٠١] .

قال في « الأذكار » [ص٣٥٣] : ومن الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قوله لمن يخاصمه : « يا حمار ، يا كلب ، يا تيس » ونحو ذلك . . فهاذا قبيح لوجهين ؛ أحدهما : أنه كذب ، والآخر : أنه =

وَأَنْ يُثْنِيَ عَلَيْهِ بِمَا يَعْرِفُ مِنْ مَحَاسِنِهِ ، وَأَنْ يَشْكُرَهُ عَلَىٰ صَنِيعِهِ فِي حَقِّهِ ، وَأَنْ يَذُبُّ عَنْهُ فِي غَيْبَتِهِ إِذَا تُعُرِّضَ لِعِرْضِهِ كَمَا يَذُبُّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَأَنْ يَنْصَحَهُ بِٱللُّطْفِ وَٱلتَّعْرِيضِ إِذَا ٱحْتَاجَ إِلَيْهِ ، وَأَنْ يَعْفُو عَنْ زَلَّتِهِ وَهَفُوتِهِ وَلَا يَعْتِبَ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَدْعُوَ لَهُ فِي صَلَاتِه فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ ، وَأَنْ يُحْسِنَ ٱلْوَفَاءَ مَعَ أَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَنْ يُؤْثِرَ ٱلتَّخْفِيفَ عَنْهُ فَلَا يُكَلِّفَهُ شَيْئًا مِنْ حَاجَاتِهِ ، فَيُرَوِّحَ سِرَّهُ عَنْ مُهِمَّاتِهِ ، وَأَنْ يُظْهِرَ ٱلْفَرَحَ بِجَمِيعٍ مَا يَنَالُهُ لَهُ مِنْ مَسَرَّاتِهِ ، وَٱلْحُزْنَ بِمَا يَنَالُهُ مِنْ مَكَارِهِهِ ، وَأَنْ يُضْمِرَ لَهُ مِثْلَ مَا يُظْهِرُ ؛ فَيَكُونَ صَادِقاً فِي حُبِّهِ سِرّاً وَعَلَانِيَةً ، وَأَنْ يَبْدَأَهُ بِٱلسَّلَام عِنْدَ إِقْبَالِهِ ، وَأَنْ يُوَسِّعَ لَهُ فِي ٱلْمَجْلِسِ ، وَأَنْ يَخْرُجَ لَهُ عَنْ

<sup>=</sup> بَذَاء ، وهو بخلاف قوله : « يا ظالم » ونحوه ؛ فإن ذلك يتسامح به لضرورة المخاصمة ، مع أنه يصدق غالباً ، فقلَّ إنسانٌ إلا وهو ظالم لنفسه ) .

مَكَانِهِ ، وَأَنْ يُشَيِّعَهُ عِنْدَ قِيَامِهِ ، وَأَنْ يَصْمُتَ عِنْدَ كَلَامِهِ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْ خِطَابِهِ ، وَأَنْ يَتْرُكَ ٱلْمُدَاخَلَةَ فِي كَلَامِهِ .

وَعَلَى ٱلْجُمْلَةِ : فَيُعَامِلُهُ بِمَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ أَنْ يُعَامَلَ بِهِ . فَمَنْ لَا يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .. فَأُخُوَّتُهُ نِفَاقٌ ، وَهُوَ عَلَيْهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَبَالٌ .

فَهَاٰذَا أَدَبُكَ فِي حَقِّ ٱلْعَوَامِّ ٱلْمَجْهُولِينَ ، وَفِي حَقِّ ٱلْأَصْدِقَاءِ ٱلْمُؤَاخِينَ .

وَأَمَّا ٱلْقِسْمُ ٱلثَّالِثُ ـ وَهُمُ ٱلْمَعَارِفُ ـ . . فَٱحْذَرْ مِنْهُمْ ، فَإِنَّكَ لَا تَرَى ٱلشَّرَّ إِلَّا مِمَّنْ تَعْرِفُهُ .

أَمَّا ٱلصَّدِيقُ .. فَيُعِينُكَ ، وَأَمَّا ٱلْمَجْهُولُ .. فَلَا يَتَعَرَّضُ لَكَ ، وَإِنَّمَا ٱلشَّرُّ كُلُّهُ مِنَ ٱلْمَعَارِفِ ٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ ٱلصَّدَاقَةَ بِأَلْسِنَتِهِمْ .

فَأَقْلِلْ مِنَ ٱلْمَعَارِفِ مَا قَدَرْتَ .

فَإِذَا بُلِيتَ بِهِمْ فِي مَدْرَسَةٍ أَوْ جَامِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ

أَوْ بَلَدٍ .. فَيَجِبُ أَنْ لَا تَسْتَصْغِرَ مِنْهُمْ أَحَداً ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ ، وَلَا تَنظُرْ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ ٱلتَّعْظِيمِ لَهُمْ تَدْرِي لَعَلَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ ، وَلَا تَنظُرْ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ ٱلتَّعْظِيمِ لَهُمْ فِي حَالِ دُنْيَاهُمْ فَتَهْلِكَ ؛ لِأَنَّ ٱلدُّنْيَا صَغِيرَةٌ عِنْدَ ٱللهِ صَغِيرٌ مَا فِيهَا ، وَمَهْمَا عَظُمَ أَهْلُ ٱلدُّنْيَا فِي قَلْبِكَ .. فَقَدْ سَقَطْتَ مِنْ عَيْنِ ٱللهِ تَعَالَىٰ .

وَإِيَّاكَ أَنْ تَبْذُلَ لَهُمْ دِينَكَ لِتَنَالَ دُنْيَاهُمْ ، فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَخَدُ قَطُّ إِلَّا صَغُرَ فِي أَعْيُنِهِمْ ، ثُمَّ حُرِمَ مَا عِنْدَهُمَ .

وَإِنْ عَادَوْكَ . فَلَا تُقابِلْهُمْ بِٱلْعَدَاوَةِ ، فَإِنَّكَ لَا تُطِيقُ ٱلصَّبْرَ عَلَىٰ مُكَافَأَتِهِمْ ، فَيَذْهَبَ دِينُكَ فِيهِمْ ، وَيَطُولَ عَنَاؤُكَ مَعَهُمْ .

وَلَا تَسْكُنْ إِلَيْهِمْ فِي حَالَ إِكْرَامِهِمْ إِيَّاكَ وَثَنَائِهِمْ عَلَيْكَ فِي عَلَيْكَ فِي وَجْهِكَ ، وَإِظْهَارِهِمُ ٱلْمَودَّةَ لَكَ ، فَإِنَّكَ لَوْ طَلَبْتَ حَقِيقَةَ ذَٰلِكَ لَمْ تَجِدْ فِي ٱلْمِئَةِ إِلَّا وَاحِداً ، وَلَا تَطْمَعْ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي ٱلسِّرِّ وَٱلْعَلَنِ وَاحِداً ، وَلَا تَتَعَجَّبْ إِنْ ثَلَبُوكَ يَكُونُوا لَكَ فِي ٱلسِّرِّ وَٱلْعَلَنِ وَاحِداً ، وَلَا تَتَعَجَّبْ إِنْ ثَلَبُوكَ

فِي ٱلْغَيْبَةِ ، وَلَا تَغْضَبْ مِنْهُم ؛ فَإِنَّكَ لَوْ أَنْصَفْتَ وَجَدْتَ مِنْ نَفْسِكَ مِثْلَ ذَالِكَ حَتَّىٰ فِي أَصْدِقَائِكَ وَأَقَارِبِكَ ؛ بَلْ فِي أَسْتَاذِكَ وَوَالِدَيْكَ ، فَإِنَّكَ تَذْكُرُهُمْ فِي ٱلْغَيْبَةِ بِمَا لَا تُشَافِهُهُمْ بِهِ ، فَٱقْطَعْ طَمَعَكَ عَنْ مَالِهِمْ وَجَاهِهِمْ وَمَعُونَتِهِمْ ، فَإِنَّ ٱلطَّامِعَ فِي ٱلْأَكْثَرِ خَائِبٌ فِي ٱلْمَآلِ ، وَهُوَ ذَلِيلٌ لَا مَحَالَةَ فِي ٱلْحَالِ .

وَإِذَا سَأَلْتَ وَاحِداً حَاجَةً فَقَضَاهَا . فَٱشْكُرِ ٱللهَ تَعَالَىٰ وَٱشْكُرُهُ ، وَلِا تَشْكِهِ فَتَصِيرَ عَدَاوَةً .

وَكُنْ كَٱلْمُؤْمِنِ يَطْلُبُ ٱلْمَعَاذِيرَ ، وَلَا تَكُنْ كَٱلْمُنَافِقِ يَطْلُبُ ٱلْعُيُوبَ .

فَقُلْ لَعَلَّهُ قَصَّرَ لِعُنْدِ لَهُ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَيْهِ.

وَلَا تَعِظَنَّ أَحَداً مِنْهُمْ مَا لَمْ تَتَوَسَّمْ فِيهِ أَوَّلاً مَخَايِلَ اللهُ وَلَا مَخَايِلَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ . وَصَارَ خَصْماً عَلَيْكَ .

وَإِذَا أَخْطَؤُوا فِي مَسْأَلَةٍ ، وَكَانُوا يَأْنَفُونَ عَنِ ٱلتَّعْلِيمِ مِنْ كُلِّ أَحَدِ . . فَلَا تُعَلِّمْهُمْ ، فَإِنَّهُمْ يَسْتَفِيدُونَ مِنْكَ عِلْماً ، وَيُصْبِحُونَ لَكَ أَعْدَاءً ، إِلَّا إِذَا تَعَلَّقَ ذَالِكَ بِمَعْصِيَةٍ يُقَارِفُونَهَا عَنْ جَهْلٍ ، فَٱذْكُرِ ٱلْحَقَّ بِلُطْفٍ مِنْ غَيْرٍ عُنْفٍ .

وَإِذَا رَأَيْتَ مِنْهُمْ كَرَامَةً وَخَيْراً . . فَٱشْكُرِ ٱللهَ ٱلَّذِي حَبَّبَكَ إِلَيْهِمْ .

وَإِذَا رَأَيْتَ مِنْهُمْ شَرّاً .. فَكِلْهُمْ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَٱلسَّعِذْ بِٱللهِ مِنْ شَرِّهِمْ ، وَلَا تُعَاتِبْهُمْ ، وَلَا تَقُلْ لَهُمْ : وَٱسْتَعِذْ بِٱللهِ مِنْ شَرِّهِمْ ، وَلَا تُعَاتِبْهُمْ ، وَلَا تَقُلْ لَهُمْ : ( لِمَ لَمْ تَعْرِفُوا حَقِّي ) وَ( أَنَا فُلَانُ بُنُ فُلَانٍ ) ، وَ( أَنَا أَلَانُ بُنُ فُلَانٍ ) ، وَ( أَنَا أَلَاهُ لِمَ لَمْ تَعْرِفُوا حَقِّي ) وَأَشَدُ ٱلْفَاضِلُ فِي ٱلْعُلُومِ ) ؛ فَإِنَّ ذَالِكَ كَلَامُ ٱلْحَمْقَىٰ ، وَأَشَدُ ٱلنَّاسِ حَمَاقَةً مَنْ يُزَكِّي نَفْسَهُ وَيُثْنِي عَلَيْهَا .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُسَلِّطْهُمْ عَلَيْكَ إِلَّا لِذَنْبٍ سَبَقَ مِنْكَ ، وَٱعْلَمْ أَنَّ ذَالِكَ عُقُوبَةٌ مِنْ أَللهِ لَكَ ، وَٱعْلَمْ أَنَّ ذَالِكَ عُقُوبَةٌ مِنَ ٱللهِ لَكَ .

وَكُنْ فِيمَا بَيْنَهُمْ سَمِيعاً لِحَقِّهِمْ ، أَصَمَّ عَنْ بَاطِلِهِمْ ، نَطُوقاً بِمَحَاسِنِهِمْ ، صَمُوتاً عَنْ مَسَاوِيهِمْ .

وَٱحْذَرْ مُخَالَطَةَ مُتَفَقِّهِ ٱلزَّمَانِ ، لَا سِيَّمَا ٱلْمُشْتَغِلِينَ بِٱلْخِلَافِ وَٱلْجِدَالِ مِنْهُمْ ، فَإِنَّهُمْ يَتَرَبَّصُونَ بِكَ لِحَسَدِهِمْ رَيْبَ ٱلْمُنُونِ ، وَيَقْطَعُونَ عَلَيْكَ بِٱلظُّنُونِ ، وَيَتَغَامَزُونَ عَلَيْكَ بِٱلظُّنُونِ ، وَيَتَغَامَزُونَ عَلَيْكَ عَثَرَاتِكَ فِي حَالِ عَلَيْكَ بِٱلْعُيُونِ ، وَيُحْصُونَ عَلَيْكَ عَثَرَاتِكَ فِي حَالِ عَشْرَتِهِمْ ، حَتَّىٰ يَجْبَهُوكَ بِهَا فِي غَضَبِهِمْ وَمُنَاظَرَتِهِمْ ، لَا يُقْلِدُونَ لَكَ زَلَّةً ، وَلَا يَسْتُرُونَ لَكَ عَوْرَةً . وَلَا يَسْتُرُونَ لَكَ عَوْرَةً .

يُحَاسِبُونَ عَلَى ٱلنَّقِيرِ وَٱلْقِطْمِيرِ ، وَيَحْسُدُونَ عَلَى ٱلْقَلِيلِ وَٱلْكَثِيرِ ، وَيُحَرِّضُونَ عَلَيْكَ ٱلْإِخْوَانَ بِٱلنَّمِيمَةِ وَٱلْبَلَاغَاتِ وَٱلْبُهْتَانِ .

إِنْ رَضُوا .. فَظَاهِرُهُمُ ٱلْمَلَقُ ، وَإِنْ سَخِطُوا .. فَبَاطِنُهُمُ ٱلْحَنَقُ .

ظَاهِرُهُمْ ثِيَابٌ ، وَبَاطِنُهُمْ ذِئَابٌ .

هَاذًا مَا قَطَعَتْ بِهِ ٱلْمُشَاهَدَةُ مِنْ أَكْثَرِهِمْ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ، فَصُحْبَتُهُمْ خُسْرَانٌ، وَمُعَاشَرَتُهُمْ خِذْلَانٌ.

هَاذَا حُكْمُ مَنْ يُظْهِرُ لَكَ ٱلصَّدَاقَةَ .. فَكَيْفَ مَنْ يُظْهِرُ لَكَ ٱلصَّدَاقَةَ .. فَكَيْفَ مَنْ يُجَاهِرُكَ بِٱلْعَدَاوَةِ؟

وَكُنْ كَمَا قِيلَ [في ﴿ يتيمة الدهر ٢٣/ ١٢٧ من مجزوء الكامل] :

إُحْدِذَرْ عَدُوَّكَ مَدِوَّةً وَٱحْذَرْ صَدِيقَكَ أَلْفَ مَرَّهُ فَلَدرُ بَهِ الْمَضَرَّهُ فَلَدرُبَّمَا ٱنقَلَبَ ٱلصَّدِيد قُ فَكَانَ أَعْرَفَ بِٱلْمَضَرَّهُ

كَذَٰلِكَ قِيلَ [في « المثل السائر » ١/ ٣١٥ من الوافر] :

عَدُوُّكَ مِنْ صَدِيقِكَ مُسْتَفَادٌ فَلَا تَسْتَكُثِرَنَّ مِنَ ٱلصِّحَابِ فَلَا تَسْتَكُثِرَنَّ مِنَ ٱلطَّعَامِ أَوِ ٱلشَّرَابِ فَإِنَّ ٱلطَّعَامِ أَوِ ٱلشَّرَابِ

وَكُنْ كَمَا قَالَ هِلَالُ بْنُ ٱلْعَلَاءِ ٱلرَّقِّيُّ [من البسط] :

لَمَّا عَفَوْتُ وَلَمْ أَحْقِدْ عَلَىٰ أَحَدٍ أَرَحْتُ نَفْسِيَ مِنْ هَمِّ ٱلْعَدَاوَاتِ

إِنِّي أُحَيِّي عَدُوِّي عِنْدَ رُؤْيَتِهِ لِأَدْفَعَ ٱل وَأُظْهِرُ ٱلْبِشْرَ لِلْإِنْسَانِ أَبْغِضُهُ كَأَنَّهُ قَدْ وَلَسْتُ أَسْلَمُ مِمَّنْ لَسْتُ أَعْرِفُهُ فَكَيْفَ أَسْ ٱلنَّاسُ دَاءٌ ، دَوَاءُ ٱلنَّاسِ تَرْكُهُمُ وَفِي ٱلْجَفَ فَسَالِمِ ٱلنَّاسَ تَسْلَمْ مِنْ غَوَائِلِهِمْ وَكُنْ حَرِيط فَخَالِقِ ٱلنَّاسَ وَٱصْبِرْ مَا بَقِيتَ لَهُمْ أَصَمَّ أَبْكَ

لِأَدْفَعَ ٱلشَّرَّ عَنِّي بِٱلتَّحِيَّاتِ
كَأَنَّهُ قَدْ مَلَا قَلْبِي مَسَرَّاتِ
فَكَيْفَ أَسْلَمُ مِنْ أَهْلِ ٱلْمَوَدَّاتِ
وَفِي ٱلْجَفَاءِ لَهُمْ قَطْعُ ٱلْأُخُوَّاتِ
وَكُنْ حَرِيصاً عَلَىٰ كَسْبِ ٱلْمُرُوَّاتِ
أَصَمَّ أَبْكَمَ أَعْمَىٰ ذَا تَقِيَّاتِ

وَكُنْ كَمَا قَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : ( ٱِلْقَ صَدِيقَكَ وَعَدُوَّكَ بِوَجْهِ وَاحِدٍ وَهُوَ ٱلرِّضَا ، مِنْ غَيْرِ مَذَلَّةٍ لَهُمْ وَلَا هَيْبَةٍ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَّرْ مِنْ غَيْرِ كِبْرٍ ، وَتَوَاضَعْ مِنْ غَيْرِ مَذَلَّةٍ ، وَكُنْ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ فِي أَوْسَطِهَا ، فَكِلَا طَرَفَيْ قَصْدِ ٱلْأُمُورِ ذَمِيمٌ (١) ، وَلَا تَنْظُرْ فِي عِطْفَيْكَ ، وَلَا تُكْثِرِ ٱلِآلْتِفَاتَ ، وَلَا تَنْظُرْ فِي عِطْفَيْكَ ، وَلَا تُكْثِرِ ٱلِآلْتِفَاتَ ، وَلَا تَدْمِيمٌ (١) ،

طريق إلىٰ نهج ألصراط قويم فإن كـلا حـال ألأمـور ذميـم

<sup>(</sup>١) كما قيل:

عليك بـأوسـاط آلأمـور فـإنهـا ولا تك فيها مفرطاً أو مفرطاً

تَقِفْ عَلَى ٱلْجَمَاعَاتِ ، وَإِذَا جَلَسْتَ .. فَلَا تَسْتَوْفِزْ ، وَتَحَفَّظْ مِنْ تَشْبِيكِ أَصَابِعِكَ ، وَٱلْعَبَثِ بِلِحْيَتِكَ وَتَحَفَّظْ مِنْ تَشْبِيكِ أَصَابِعِكَ ، وَٱلْعَبَثِ بِلِحْيَتِكَ وَخَاتَمِكَ ، وَتَخْلِيلِ أَسْنَانِكَ ، وَإِدْخَالِ إِصْبَعِكَ فِي وَخَاتَمِكَ ، وَكَثْرَةِ بُصَاقِكَ وَتَنَخُّمِكَ ، وَطَرْدِ ٱلذُّبَابِ عَنْ أَنْفِكَ ، وَكَثْرَةِ بُصَاقِكَ وَتَنَخُّمِكَ ، وَطَرْدِ ٱلذُّبَابِ عَنْ وَجُهِكَ ، وَكَثْرَةِ ٱلتَّمَطِّي وَٱلتَّنَاؤُبِ فِي وُجُوهِ ٱلنَّاسِ ، وَفِي وَجُهِهِكَ ، وَكَثْرةِ ٱلتَّمَطِّي وَٱلتَّنَاؤُبِ فِي وُجُوهِ ٱلنَّاسِ ، وَفِي ٱلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا .

وَلْيَكُنْ مَجْلِسُكَ هَادِئاً ، وَحَدِيثُكَ مَنْظُوماً مُرَتَّباً .

وَأَصْغِ إِلَى ٱلْكَلَامِ ٱلْحَسَنِ مِمَّنْ حَدَّثَكَ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ تَعَجُّبٍ مُفْرِطٍ ، وَلَا تَسْأَلْهُ إِعَادَتَهُ ، وَٱسْكُتْ عَنِ تَعَجُّبٍ مُفْرِطٍ ، وَلَا تَسْأَلْهُ إِعَادَتَهُ ، وَٱسْكُتْ عَنِ ٱلْمَضَاحِكِ وَٱلْحِكَايَاتِ ، وَلَا تُحَدِّثْ عَنْ إِعْجَابِكَ بِوَلَدِكَ وَشِعْرِكَ وَكَلَامِكَ وَتَصْنِيفِكَ وَسَائِرِ مَا يَخُصُّكَ .

وَلَا تَتَصَنَّعْ تَصَنُّعَ ٱلْمَرْأَةِ فِي ٱلتَّزَيُّنِ ، وَلَا تَتَبَذَّلْ تَبَذُّلَ اللَّهُ لَا تَتَبَذَّلُ اللَّهُ فَي ٱلدُّهْنِ . الْعَبْدِ ، وَتَوَقَّ كَثْرَةَ ٱلْكُحْلِ وَٱلْإِسْرَافَ فِي ٱلدُّهْنِ .

وَلَا تُلِحَّ فِي ٱلْحَاجَاتِ ، وَلَا تُشَجِّعْ أَحَداً عَلَى ٱلظُّلْمِ ،

وَلَا تُعْلِمْ أَهْلَكَ وَوَلَدَكَ ـ فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِمْ ـ مِقْدَارَ مَالِكَ ، فَإِنَّهُمْ إِنْ رَأَوْهُ قَلِيلاً . . هُنْتَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ كَانَ كَثِيراً . . لَمْ تَبْلُغْ قَطُّ رِضَاهُمْ ، وَٱجْفُهُمْ مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ ، وَلِنْ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ ، وَلِنْ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ ، وَلِنْ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ ، وَلَا تُهَازِلْ أَمَتَكَ وَلَا عَبْدَكَ فَيَسْقُطَ وَقَارُكَ .

وَإِذَا خَاصَمْتَ .. فَتَوَقَّ وَتَحَفَّظُ مِنْ جَهْلِكَ وَعَجَلَتِكَ ، وَلَا تُكْثِرِ ٱلْإِشَارَةَ بِيَدِكَ ، وَلَا تُكْثِرِ ٱلْإِشَارَةَ بِيَدِكَ ، وَلَا تُكْثِرِ ٱلْإِشَارَةَ بِيَدِكَ ، وَلَا تُكْثِرِ ٱلْإِلْتِفَاتَ إِلَىٰ مَنْ وَرَاءَكَ ، وَلَا تَجْثُ عَلَىٰ وَلَا تُحْثُ عَلَىٰ رُكْنَتُكَ .

فَإِذَا هَدَأَ غَضَبُكَ .. فَتَكَلَّمْ . وَإِذَا قَرَّبَكَ ٱلسُّلْطَانُ .. فَكُنْ مِنْهُ عَلَىٰ مِثْلِ حَدِّ ٱلسِّنَانِ (١١ .

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (أ): (وقال أبو ذر لسلمة: يا سلمة ؛ لا تغشَ أبواب السلاطين ؛ فإنك لا تصيب [شيئاً] من دنياهم .. إلا أصابوا من دينك أفضلَ منه .

وهاله فتنة عظيمة للعلماء ، وذريعة صعبة للشيطان عليهم ، لا سيما من له لهجة مقبولة وكلام حلو ؛ فلا يزال الشيطان يلقي إليه : =

= أنَّ في وعظك لهم ودخولك عليهم ما يردهم عن الظلم، ويقيم شعائر الشرع . إلىٰ أن يخيل إليه أن الدخول عليهم من الدين ، ثم إذا دخل . . لم يلبث أن يتلطف في الكلام ويداهن ، ويخوض في الثناء والإطراء ، وفيه هلاك الدين .

ولم يزل السلف \_ مثل الحسن ، والثوري ، وابن المبارك ، والفضيل ، وإبراهيم بن أدهم ، ويوسف بن أسباط \_ يتكلمون في علماء الدنيا من أهل مكة والشام وغيرهم إما لميلهم إلى الدنيا ، وإما لمخالطتهم السلاطين . « إحياء » المؤلف [19/1] .

وأما مجانبة السُّلطان : فلأنَّ مخالطته تدعو إلىٰ موافقته في ظلمه ، وتصديقه علىٰ كذبه .

ثمَّ يحشر صاحب هاذه الصَّفة معهم ؛ كما قال الله تعالىٰ : ﴿ آخَشُرُوا اللَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُم ﴾ قيل : معناه : وأعوانهم [وأشياعهم] .

ويروىٰ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال : «سيكونُ بعدي أمراء ، فمن دخل عليهم فصدَّقهم بكذبهم ، وأعانهم علىٰ ظلمهم . . فليس منِّى ولا أنا منه ، ولا يَردُ الحوض » [حب ٢٨٤] .

وفي بعض الأخبار: شرار العلماء.. أقربهم إلى الأمراء، وخيار الأمراء.. أقربهم إلى العلماء. اهـ

وأما مخالفة الظُّلم والظَّلمة : فلقوله تعالىٰ : ﴿ وَلَا تَرَكُنُوۤا إِلَى النَّارِ . . ظَلَمُوۡا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ فإن كان الرُّكون إلى الظَّالمين مورثاً للنَّار . .

وَإِيَّاكَ وَصَدِيقَ ٱلْعَافِيَةِ ؛ فَإِنَّهُ أَعْدَى ٱلْأَعْدَاءِ ، وَلَا تَجْعَلْ مَالَكَ أَكْرَمَ مِنْ عِرْضِكَ ) [إحياء ١٩٢/٢] .

\* \* \*

فَهَاٰذَا ٱلْقَدْرُ يَا فَتَىٰ يَكْفِيكَ فِي بِدَايَةِ ٱلْهِدَايَةِ ، فَجَرِّبْ بِهَا نَفْسَكَ فَإِنَّهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ :

قِسْمٌ فِي أَدَاءِ ٱلطَّاعَاتِ ، وَقِسْمٌ فِي تَرْكِ ٱلْمَعَاصِي ، وَقِسْمٌ فِي تَرْكِ ٱلْمَعَاصِي ، وَقِسْمٌ فِي مُخَالَطَةِ ٱلْخَلْقِ .

وَهِيَ جَامِعَةٌ لِجُمَلِ مُعَامَلَةِ ٱلْعَبْدِ مَعَ ٱلْخَالِقِ وَٱلْخَلْقِ .

= فأولىٰ أن تكون مخالفتهم مورثةً لدار القرار .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إيَّاكم والظُّلم ؛ فإن الظُّلم ظلمات يوم القيامة » [حم ٢/١٠٥] .

وقال سلمان لرجلٍ من أصحابه : أتدري ما ظلمة يوم القيامة؟ قال : لا . قال : ظلمة يوم القيامة من ظلم الخلق . منه [(خ) روضة الأنس للمخلصين] ) .

فَإِنْ رَأَيْتَهَا مُنَاسِبَةً لنَفْسِكَ ، وَرَأَيْتَ قَلْبَكَ مَائِلاً إِلَيْهَا ، رَاغِباً فِي ٱلْعَمَلِ بِهَا . . فَٱعْلَمْ أَنَّكَ عَبْدٌ نَوَّرَ ٱللهُ بِٱلْإِيمَانِ قَلْبَكَ ، وَشَرَحَ لَهُ صَدْرَكَ .

وَتَحَقَّقُ أَنَّ لِهَاذِهِ ٱلْبِدَايَةِ نِهَايَةً ، وَوَرَاءَهَا أَسْرَارٌ وَأَغْوَارٌ وَعَلُومٍ وَعُلُومٌ وَمُكَاشَفَاتٌ ، وَقَدْ أَوْدَعْنَاهَا كِتَابَ « إِحْيَاءِ عُلُومِ وَعُلُومٌ وَمُكَاشَفَاتٌ ، وَقَدْ أَوْدَعْنَاهَا كِتَابَ « إِحْيَاءِ عُلُومِ اللهِ عَلَيْهِ . اللهِ يَنْ عَلْمُ بِتَحْصِيلِهِ .

وَإِنْ رَأَيْتَ نَفْسَكَ تَسْتَثْقِلُ ٱلْعَمَلَ بِهَانِهِ ٱلْوَظَائِفِ ، وَتَقُولُ لَكَ أَنَّى يَنْفَعُكَ هَاذَا وَتَسُتَكْثِرُ هَاذَا ٱلْفَنَّ مِنَ ٱلْعِلْمِ ، وَتَقُولُ لَكَ أَنَّى يَنْفَعُكَ هَاذَا الْعُلْمُ فِي مَحَافِلِ ٱلْعُلَمَاءِ ، وَمَتَىٰ يُقَدِّمُكَ هَاذَا عَلَى ٱلْأَقْرَانِ وَٱلنَّظَرَاءِ ، وَكَيْفَ يَرْفَعُ مَنْصِبَكَ فِي مَجَالِسِ ٱلْأُمْرَاءِ وَٱلنَّظَرَاءِ ، وَكَيْفَ لَهُ أَنْ يُوصِلَكَ إِلَى ٱلصَّلَةِ وَٱلْأَرْزَاقِ وَالْوُزَرَاءِ ، وَكَيْفَ لَهُ أَنْ يُوصِلَكَ إِلَى ٱلصَّلَةِ وَٱلْأَرْزَاقِ وَوَلَايَةِ ٱلْأَوْقَافِ وَٱلقَضَاءِ؟ . . فَأَعْلَمْ أَنَّ ٱلشَيْطَانَ قَدْ أَغْوَاكَ وَأَنْسَاكَ مُنْقَلَبَكَ وَمَثْوَاكَ .

فَٱطْلُبْ شَيْطَاناً مِثْلَكَ لِيُعَلِّمَكَ مَا تَظُنُّ أَنَّهُ يُوصِلُكَ إِلَىٰ بُغْيَتِكَ .

ثُمَّ ٱعْلَمْ: أَنَّهُ قَطُّ لَا يَصْفُو لَكَ ٱلْمُلْكُ فِي مَحَلَّتِكَ ، فَمَّ يَفُوتُكَ بِهِ ٱلْمُلْكُ ٱلْمُقِيمُ وَالنَّعِيمُ ٱلدَّائِمُ فِي جِوَارِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ .

وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ، وَٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، وَصَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ (١) .

<sup>(</sup>١) جاء في خاتمة النسخة (أ): (ووافق الفراغ من نسخه يوم الجمعة السادس عشر من ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخمس مئة . والحمد لله علىٰ إحسانه .

كتبه ألعبد ألفقير إلىٰ رحمة ألله عبد ألعزيز بن هبة ألله بن عساكر ألقيسراني حامدا ألله ومصليا علىٰ نبيه محمد وآله ومسلماً ) .

وجاء في خاتمة النسخة (ب): (تم «بداية الهداية » بعون الله وحسن توفيقه ، والحمد لله رب العالمين ).

وجاء في خاتمة المجموع للنسخة ( ب ) : ( قد وقع الفراغ في =



= استنساخ هذا الكتاب الشريف في يوم الأحد من شهر جمادى الأول ، في زمان سليم كراي خان بن بهادر كراي خان ، خلَّد الله دولته ، سنة سبع وثمانين وألف من الهجرة النبوية للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ) .

وجاء في خاتمة النسخة (د): (تم كتاب «بداية الهداية» بحمد الله ولطفه وحسن توفيقه، بتاريخ يوم الأحد الرابع عشر في رمضان سنة ثلاث وتسع مئة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

بخط الفقير إلى كرم الله اللطيف الخبير، المعترف بالذنب والتقصير: عبد الله بن أبي بكر.... لطف الله به وغفر له ولوالديه وللناظر في الكتاب وصاحبه وقارئه ومستمعه والداعي للجميع بخير بمنه وكرمه ؛ إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله علىٰ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

بلغ مقابلة يوم الإثنين حادي عشر رجب الأصب في الرابع بعد تسع مئة من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ) .

.



# عُقِيْدُةُ الْمُعَالَجِ لِينَا

وَهِيَ تَرْجَمَةَ عَقيدَةِ أَهُلِ السُّنَّةِ فِي كَلِمَتَيَ الشَّهَادَة التي هِيَ إِحُدَى مَبَانِي الإِسْلَام

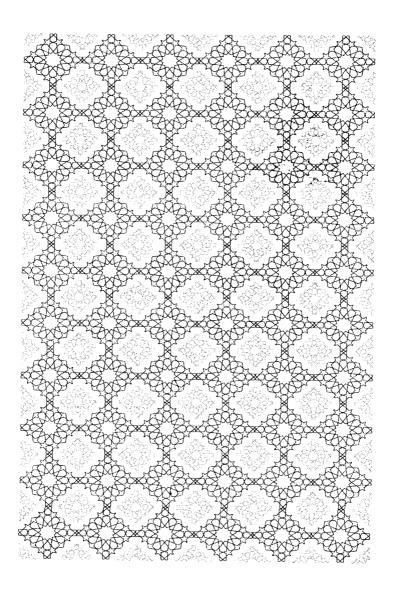

### بِينَ لِيلهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِينَ مِنْ

ٱلْحَمْدُ بِلهِ ٱلْمُبْدِئُ ٱلْمُعِيدِ، ٱلْفَعَّالِ لِمَا يُرِيدُ، ذِي الْعَرْشِ ٱلْمَجِيدِ، وَٱلْبَطْشِ ٱلشَّدِيدِ، ٱلْهَادِي صَفْوةَ ٱلْعَبِيدِ، إِلَى ٱلْمَنْهَجِ ٱلرَّشِيدِ، وَٱلْمَسْلَكِ ٱلسَّدِيدِ، ٱلْمُنْعِمِ عَلَيْهِمْ بَعْدَ شَهَادَةِ ٱلتَّوْحِيدِ بِحِرَاسَةِ عَقَائِدِهِمْ عَنْ ظُلُمَاتِ السَّدِيكِ وَٱلتَّرْدِيدِ، ٱلسَّائِقِ لَهُمْ إِلَى ٱتّبَاعِ رَسُولِهِ ٱلتَّشْكِيكِ وَٱلتَّرْدِيدِ، ٱلسَّائِقِ لَهُمْ إِلَى ٱتّبَاعِ رَسُولِهِ ٱلتَّشْكِيكِ وَٱلتَّرْدِيدِ، ٱلسَّائِقِ لَهُمْ إلَى ٱتّبَاعِ رَسُولِهِ ٱلنَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً، وَٱقْتِفَاءِ آثَارِ صَحْبِهِ ٱلْأَكْرَمِينَ ٱلْمُكَرَّمِينَ بِٱلتَّأْيِيدِ وَٱلتَّسْدِيدِ، ٱلْمُتَجَلِّي لَهُمْ فِي ذَاتِهِ وَٱفْعَالِهِ بِمَحَاسِنِ أَوْصَافِهِ ٱلّتِي لَا يُدْرِكُهَا إِلَّا لَهُمْ فِي ذَاتِهِ وَٱفْعَالِهِ بِمَحَاسِنِ أَوْصَافِهِ ٱلَّتِي لَا يُدْرِكُهَا إِلَّا

<sup>(</sup>١) تم إلحاق عقيدة الإمام الغزالي هنا نظراً لوجودها في المخطوطة (أ)، لكونها أقرب إلى عهد المؤلف، وهي قد انفردت بإثبات «عقيدة الإمام» عن سائر المخطوطات، علماً بأن هذه العقيدة مثبتة أيضاً في كتابه القيم "إحياء علوم الدين».

فَآثرنا وضعها هنا لِمَا لها من أهمية ، ونفعاً للأمة ، والله الموفق .

مَنْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ، ٱلْمُعَرِّفِ إِيَّاهُمْ فِي ذَاتِهِ :

أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ ، فَرْدٌ لَا مِثْلَ لَهُ ، صَمَدٌ لَا ضِدَّ لَا ضِدَّ لَا ضِدَّ لَهُ ، مُنْفَرِدٌ لَا نِدَّ لَهُ .

وَأَنَّهُ وَاحِدٌ قَدِيمٌ لَا أَوَّلَ لَهُ ، أَزَلِيٌّ لَا بِدَايَةَ لَهُ ، مُسْتَمِرُ الْوُجُودِ لَا آخِرَ لَهُ ، أَبَدِيٌّ لَا نِهَايَةَ لَهُ ، قَيُّومٌ لَا انْقِطَاعَ لَهُ ، الْوُجُودِ لَا آخِرَ لَهُ ، أَبَدِيٌّ لَا نِهَايَةَ لَهُ ، قَيُّومٌ لَا انْقِطَاعَ لَهُ ، دَائِمٌ لَا انْصِرَامَ لَهُ ، لَمْ يَزَلْ - وَلَا يَزَالُ - مَوْصُوفاً بِنُعُوتِ الْجَلَالِ ، لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِ بِالْإِنْقِضَاءِ وَالْإِنْفِصَالِ بِتَصَرُّمِ الْجَلَالِ ، لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِ بِالْإِنْقِضَاءِ وَالْآخِرُ ، وَالظَّاهِرُ الْآبَادِ وَانْقِرَاضِ الْآجَالِ ، بَلْ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ، وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ، وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

\* \* \*

#### \_ ٱلتَّنْزِيهُ

وَأَنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ مُصَوَّرٍ ، وَلَا جَوْهَرٍ مَحْدُودٍ مُقَدَّرٍ . وَأَنَّهُ لَا يُمَاثِلُ ٱلْأَجْسَامَ لَا فِي ٱلتَّقْدِيرِ ، وَلَا فِي قَبُولِ ٱلِٱنْقِسَام . وَأَنَّهُ لَيْسَ بِجَوْهَرٍ وَلَا تَحُلَّهُ ٱلْجَوَاهِرُ ، وَلَا بِعَرَضٍ وَلَا تَحُلُّهُ ٱلْجَوَاهِرُ ، وَلَا بِعَرَضٍ وَلَا تَحُلُّهُ ٱلْأَعْرَاضُ ، بَلْ لَا يُمَاثِلُهُ مَوْجُوداً وَلَا يُمَاثِلُهُ مَوْجُودٌ ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَلَا هُوَ مِثْلَ شَيْءٍ .

وَأَنَّهُ لَا يَحُدُّهُ ٱلْمِقْدَارُ وَلَا تَحْوِيهِ ٱلْأَقْطَارُ ، وَلَا تُحِيطُ بِهِ ٱلْجَهَاتُ وَلَا تَكْتَنِفُهُ ٱلْأَرَضُونَ وَٱلسَّمَاوَاتُ .

#### ٱلِاسْتِوَاءُ

وَأَنَّهُ مُسْتَوِ عَلَى ٱلْعَرْشِ - عَلَى ٱلْوَجْهِ ٱلَّذِي قَالَهُ وَبِالْمَعْنَى ٱلَّذِي أَرَادَهُ - ٱسْتِواءً مُنَزَّها عَنِ ٱلْمُمَاسَةِ وَٱلِاسْتِقْرَارِ ، وَٱلتَّمَكُنِ وَٱلْحُلُولِ وَٱلِاَنْتِقَالِ ، لَا يَحْمِلُهُ الْعَرْشُ ، بَلِ ٱلْعَرْشُ وَحَمَلَتُهُ مَحْمُولُونَ بِلَطِيفِ قُدْرَتِهِ ، الْعَرْشُ وَحَمَلَتُهُ مَحْمُولُونَ بِلَطِيفِ قُدْرَتِهِ ، وَهُو فَوْقَ ٱلْعَرْشِ وَٱلسَّمَاءِ ، وَهُو فَوْقَ ٱلْعَرْشِ وَٱلسَّمَاءِ ، وَفَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَىٰ تُخُومِ ٱلثَّرَىٰ ، فَوْقِيَّةً لَا تَزِيدُهُ قُرْباً إِلَى وَفَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَىٰ تُخُومِ ٱلثَّرَىٰ ، فَوْقِيَّةً لَا تَزِيدُهُ قُرْباً إِلَى الْعَرْشِ وَٱلشَّرَىٰ ، فَوْقِيَّةً لَا تَزِيدُهُ قُرْباً إِلَى الْعَرْشِ وَٱلشَّرَىٰ ، وَالسَّمَاءِ ، كَمَا لَا تَزِيدُهُ بُعْداً عَنِ ٱلْأَرْضِ وَٱلثَّرَىٰ ، وَلَيْ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ عَنِ ٱلْعَرْشِ ، كَمَا أَنَّهُ رَفِيعُ بَلْ هُو رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ عَنِ ٱلْعَرْشِ ، كَمَا أَنَّهُ رَفِيعُ بَلْ هُو رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ عَنِ ٱلْعَرْشِ ، كَمَا أَنَّهُ رَفِيعُ الْتَرْبَاتِ عَنِ ٱلْعَرْشِ ، كَمَا أَنَّهُ رَفِيعُ الْدَرَجَاتِ عَنِ ٱلْعَرْشِ ، كَمَا أَنَّهُ رَفِيعُ الْتَوْلِ عَنِ الْعَرْشِ ، كَمَا أَنَّهُ رَفِيعُ الْتَوْلِيَةُ لَا تَوْلِيعُ الْعَرْشِ ، كَمَا أَنَّهُ رَفِيعُ الْعَرْشِ ، كَمَا أَنَّهُ رَفِيعُ الْعَرْشِ ، كَمَا أَنَّهُ مَوْقِيعُ الْعَرْشِ ، كَمَا أَنَّهُ مَا أَنَّهُ لَا عَرْفِيعُ الْعَرْشِ ، كَمَا أَنَّهُ رَفِيعُ الْعَرْشِ ، كَمَا أَنْهُ مُنْ إِلَيْ الْعَرْشِ ، كَمَا أَنْهُ مُ الْعَرْسُ إِلَى الْعَرْشِ الْعُرْسُ إِلَى الْعَرْسُ إِلَيْ الْعَرْسُ إِلَى الْعَرْسُ اللْعَرْسُ اللْعُرْسُ اللْعُرْسُ اللْعَرْسُ اللْعَرْسُ اللْعُرْسُ الْعَرْسُ اللْعُرْسُ اللْعُرْسُ اللْعَرْسُ اللْعُرْسُ اللْعُرْسُ اللْعُرْسُ اللْعُرْسُ الْسُولُولُولُولُولُ اللْعُرْسُ اللْعُولُ الْعُرْسُ اللْعُرْسُ الْعُرْسُ اللْعُرْسُ اللْعُرْسُ اللْعُرْسُ الْعُرْسُ اللْعُرْسُ الْعُولُ اللْعُرْسُ اللْعُولُ الْعُرْسُ اللْعُرْسُ اللْعُولُ الْعُرْسُ اللْعُولُولُ الْعُرْسُ اللَّهُ الْعُرْسُ الْعُرْسُ اللْعُولُ

ٱلدَّرَجَاتِ عَنِ ٱلثَّرَىٰ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ قَرِيبٌ مِنْ كُلِّ مَوْجُودٍ ، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى ٱلْعَبْدِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ، وَهُوَ مَعْ كُلِّ ٱلْوَرِيدِ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ؛ إِذْ لَا يُمَاثِلُ قُرْبُهُ قُرْبَ ٱلْأَجْسَامِ ، كَمَا لَا تُمَاثِلُ ذَاتُهُ ذَاتَ ٱلْأَجْسَامِ .

وَأَنَّهُ لَا يَحُلُّ فِي شَيْءٍ وَلَا يَحُلُّ فِيهِ شَيْءٌ ، تَعَالَىٰ عَنْ أَنْ يَحُوِيهُ مَكَانٌ ، كَمَا تَقَدَّسَ عَنْ أَنْ يَحُدَّهُ زَمَانٌ ، بَلْ كَانَ قَبْلَ أَنْ خَلَقَ ٱلزَّمَانُ ، بَلْ كَانَ قَبْلَ أَنْ خَلَقَ ٱلزَّمَانُ مَا عَلَيْهِ كَانَ .

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ بَائِنٌ عَنْ خَلْقِهِ بِصِفَاتِهِ ، لَيْسَ فِي ذَاتِهِ سِوَاهُ ذَاتُهُ .

وَأَنَّهُ مُقَدَّسٌ عَنِ ٱلتَّغْيُّرِ وَٱلِٱنْتِقَالِ ، لَا تَحُلُّهُ ٱلْحَوَادِثُ وَلَا تَعْتَرِيهِ ٱلْعَوَارِضُ ، بَلْ لَمْ يَزَلْ فِي نُعُوتِ جَلَالِهِ مُنَزَّها عَنْ زِيَادَةِ عَنْ زِيَادَةِ مُسْتَغْنِياً عَنْ زِيَادَةِ ٱلْإَسْتِكْمَالِ .

وَأَنَّهُ فِي ذَاتِهِ مَعْلُومُ ٱلْوُجُودِ بِٱلْعُقُولِ ، كَمَا أَنَّهُ مَرْئِيُّ

ٱلذَّاتِ بِٱلْأَبْصَارِ ؛ نِعْمَةً مِنْهُ وَمِنَّةً وَلُطْفاً بِٱلْأَبْرَارِ فِي دَارِ ٱلنَّارَ فِي دَارِ ٱلنَّعَرِيمِ . ٱلنَّعَرِيمِ بِٱلنَّطَرِ إِلَىٰ وَجْهِهِ ٱلْكَرِيمِ .

#### ٱلْقُدْرَةُ

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ حَيِّ قَادِرٌ جَبَّارٌ قَاهِرٌ ، لَا يَعْتَرِيهِ قُصُورٌ وَلَا عَجْزٌ، وَلَا تَعْارِضُهُ فَنَاءٌ وَلَا مَوْتٌ.

وَأَنَّهُ ذُو ٱلْمُلْكِ وَٱلْمَلَكُوتِ وَٱلْقُدْرَةِ وَٱلْجَبَرُوتِ ، لَهُ السَّلْطَانُ وَٱلْجَبَرُوتِ ، لَهُ السَّلْطَانُ وَٱلْقَهْرُ وَٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ، وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ ، وَٱلْخَلَائِقُ مَقْهُورُونَ فِي قَبْضَتِهِ .

وَأَنَّهُ ٱلْمُنْفَرِدُ بِٱلْخَلْقِ وَٱلِآخْتِرَاعِ ، وَٱلْمُتَوَحِّدُ بِٱلْإِيجَادِ وَٱلْإِبْدَاعِ ، خَلَقَ ٱلْخَلْقَ وَأَعْمَالَهُمْ ، وَقَدَّرَ أَرْزَاقَهُمْ وَٱلْإِبْدَاعِ ، خَلَقَ ٱلْخَلْقَ وَأَعْمَالَهُمْ ، وَلَا يَعْزُبُ عَنْ وَآجَالَهُمْ ، لَا يَشُلُّ عَنْ قَبْضَتِهِ مَقْدُورٌ ، وَلَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ تَصَارِيفُ ٱلْأُمُورِ ، لَا تُحْصَىٰ مَعْلُومَاتُهُ ، وَلَا تَتَنَاهَىٰ مَقْدُورَاتُهُ .

\* \* \*

#### ٱلْعِلْمُ

وَأَنَّهُ عَالِمٌ بِجَمِيعِ ٱلْمَعْلُومَاتِ ، مُحِيطٌ بِمَا يَجْرِي مِنْ عُلْمِهِ تُخُومِ ٱلْأَرْضِ إِلَىٰ أَعْلَى ٱلسَّمَاوَاتِ ، لَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ، بَلْ يَعْلَمُ دَبِيبَ النَّمْلَةِ ٱلسَّوْدَاءِ عَلَى ٱلصَّخْرَةِ ٱلصَّمَّاءِ فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلظَّلْمَاءِ ، وَيَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَىٰ ، وَيُعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَىٰ ، وَيَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَىٰ ، وَيَطْلِعُ عَلَىٰ هَوَاجِسِ ٱلضَّمَائِرِ ، وَحَرَكَاتِ ٱلْخَوَاطِرِ وَخَفِيَّاتِ ٱلسَّرَائِرِ ، بِعِلْمٍ قَدِيْمٍ أَزَلِيٍّ ، لَمْ يَزَلْ مَوْصُوفاً بِهِ وَخَفِيَّاتِ ٱلسَّرَائِرِ ، بِعِلْمٍ قَدِيْمٍ أَزَلِيٍّ ، لَمْ يَزَلْ مَوْصُوفاً بِهِ وَخَوَيَاتِ ٱلْآزَالِ ، لَا بِعِلْمٍ مُتَجَدِّدٍ حَاصِلٍ فِي ذَاتِهِ بِٱلْحُلُولِ وَالْإِنْتِقَالِ .

\* \* \*

#### ٱلْإِرَادَةُ

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ مُرِيدٌ لِلْكَائِنَاتِ ، مُدَبِّرٌ لِلْحَادِثَاتِ ، فَلَا يَجْرِي فِي ٱلْمِلْكِ وَٱلْمَلَكُوتِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ، صَغِيرٌ وَلَا

كَبِيرٌ ، خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ ، نَفْعٌ أَوْ ضُرٌّ ، إِيمَانٌ أَوْ كُفْرٌ ، عِرْفَانٌ أَوْ نُكُرٌ ، فَوْزٌ أَوْ خُسْرَانٌ ، زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ ، طَاعَةٌ أَوْ عِصْيَانٌ . . إِلَّا بِقَضَائِهِ وَقَدَرهِ ، وَحُكْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ ، فَمَا شَاءَ .. كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأْ .. لَمْ يَكُنْ ، لَا يَخْرُجُ عَنْ مَشِيئَتِهِ لَفْتَةُ نَاظِر وَلَا فَلْتَةُ خَاطِرٍ ، بَلْ هُوَ ٱلْمُبْدِئُ ٱلْمُعِيدُ ، ٱلْفَعَالُ لِمَا يُريدُ ، لَا رَادَّ لِحُكْمِهِ ، وَلَا مُعَقِّبَ لِقَضَائِهِ ، وَلَا مَهْرَبَ لِعَبْدٍ عَنْ مَعْصِيَتِهِ إِلَّا بِتَوْفِيقِهِ وَرَحْمَتِهِ ، وَلَا قُوَّةَ عَلَىٰ طَاعَتِهِ إِلَّا بِمَحَبَّتِهِ وَإِرَادَتِهِ ؛ فَلُو ٱجْتَمَعَ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ وَٱلْمَلَائِكَةُ وَٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ أَنْ يُحَرِّكُوا فِي ٱلْعَالَم ذَرَّةً أَوْ يُسْكِنُوهَا دُونَ إِرَادَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ . . لَعَجَزُوا عَنْهُ .

وَأَنَّ إِرَادَتَهُ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ فِي جُمْلَةِ صِفَاتِهِ ، لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ مَوْصُوفاً بِهَا ، مُرِيداً فِي أَزَلِهِ ؛ لِوُجُودِ ٱلْأَشْيَاءِ فِي أَزَلِهِ ؛ لِوُجُودِ ٱلْأَشْيَاءِ فِي أَوْقَاتِهَا ٱلَّتِي قَدَّرَهَا ، فَوُجِدَتْ كَمَا أَرَادَهَا فِي أَزَلِهِ مِنْ غَيْرِ

تَقَدُّمٍ وَلَا تَأَخُّرٍ ، بَلْ وَقَعَتْ عَلَىٰ وَفْقِ عِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَبَدُّلٍ وَلَا تَرَبُّصِ تَبَدُّلٍ وَلَا تَعَبُّرٍ ، دَبَّرَ ٱلْأُمُورَ لَا بِتَرْتِيبِ أَفْكَارٍ وَلَا تَرَبُّصِ زَمَانٍ ، فَلِذَالِكَ لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ .

\* \* \*

#### ٱلسَّمْعُ وَٱلْبَصَرُ

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ، يَسْمَعُ وَيَرَىٰ ، لَا يَعْزُبُ عَنْ سَمْعِهِ مَسْمُوعٌ وَإِنْ خَفِي ، وَلَا يَغِيبُ عَنْ رُؤْيَتِهِ مَرْئِيٌّ وَإِنْ دَقَيّ ، وَلَا يَغِيبُ عَنْ رُؤْيَتَهُ طَلَامٌ ، وَلَا يَدْفَعُ رُؤْيَتَهُ ظَلَامٌ ، وَلَا يَدْفَعُ رُؤْيَتَهُ ظَلَامٌ ، يَرَىٰ مِنْ غَيْرِ حَدَقَةٍ وَأَجْفَانٍ ، وَيَسْمَعُ مِنْ غَيْرِ أَصْمِخَةٍ وَآذَانٍ ، كَمَا يَعْلَمُ بِغَيْرِ قَلْبٍ ، وَيَسْمَعُ مِنْ غَيْرِ جَارِحَةٍ ، وَيَخْلُقُ بِغَيْرِ مَالِحَ أَنْ مَعْدِ جَارِحَةٍ ، وَيَخْلُقُ بِغَيْرِ آلَةٍ ؛ إِذْ لَا تُشْبِهُ صِفَاتُهُ صِفَاتِ ٱلْخَلْقِ ، كَمَا لَا تُشْبِهُ مِفَاتُ أَصِفَاتِ ٱلْخَلْقِ ، كَمَا لَا تُشْبِهُ مِفَاتُهُ مِفَاتِ ٱلْخَلْقِ ، كَمَا لَا يَعْبُهُ ذَاتَهُ ذَاتَ ٱلْخَلْقِ .

\* \* \*

### ٱلْكَلَامُ

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ مُتَكَلِّمٌ آمِرٌ نَاهِ وَاعِدٌ مُتَوَعِّدٌ بِكَلَامٍ قَدِيمٍ أَزَلِيٍّ قَائِمٍ بِذَاتِهِ ، لَا يُشْبِهُ كَلَامَ ٱلْخَلْقِ ، وَلَيْسَ بِصَوْتٍ يَحْدُثُ مِنْ بَيْنِ ٱنْسِلَالِ هَوَاءِ وَٱصْطِكَاكِ أَجْرَامٍ ، وَلَا بِحَرْفِ يَنْقَطِعُ بِإَطْبَاقِ شَفَةٍ أَوْ تَحْرِيكِ لِسَانٍ .

وَأَنَّ ٱلْقُرْآنَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَٱلزَّبُورَ كُتُبُهُ ٱلْمُنَزَّلَةُ عَلَىٰ رُسُلِهِ عَلَيْهِمُ ٱلسَّلَامُ .

وَأَنَّ ٱلْقُرْآنَ مَقْرُوءٌ بِٱلْأَلْسِنَةِ ، مَكْتُوبٌ فِي ٱلْمَصَاحِفِ ، مَحْفُوظٌ فِي ٱلْقُلُوبِ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ قَدِيمٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ جَلَّ جَلَّالُهُ ، لَا يَقْبَلُ ٱلِآنْفِصَالَ وَٱلِآفْتِرَاقَ بِٱلْآنْتِقَالِ إِلَى ٱلْقُلُوبِ وَٱلْأَوْرَاقِ .

وَأَنَّ مُوسَىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ كَلَامَ ٱللهِ تَعَالَىٰ بِغْيرِ صَوْتٍ وَلَا حَرْفٍ ، كَمَا يَرَى ٱلْأَبْرَارُ ذَاتَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ

مِنْ غَيْرِ جَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٍ ، وَإِذَا كَانَتْ لَهُ هَالذِهِ ٱلصِّفَاتُ .. كَانَ حَيّاً عَالِماً ، قَادِراً مُرِيداً ، سَمِيعاً بَصِيراً ، مُتَكَلِّماً بِٱلْحَيَاةِ وَٱلْقُدْرَةِ ، وَٱلْعِلْمِ وَٱلْإِرَادَةِ ، وَٱلسَّمْعِ وَٱلْبَصَرِ وَٱلْكَلَامِ ، لَا بِمُجَرَّدِ ٱلذَّاتِ .

\* \* \*

#### ٱلْأَفْعَالُ

وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَا مَوْجُودَ سِوَاهُ إِلَّا وَهُوَ حَادِثٌ بِفِعْلِهِ وَفَائِضٌ مِنْ عَدْلِهِ ، عَلَىٰ أَحْسَنِ ٱلْوُجُوهِ وَأَكْمَلِهَا ، وَأَتَمِّهَا وَأَعْدَلِهَا .

وَأَنَّهُ حَكِيمٌ فِي أَفْعَالِهِ عَادِلٌ فِي أَقْضِيَتِهِ ، وَلَا يُقَاسُ عَدْلُهُ بِعَدْلِ ٱلْعِبَادِ ؛ إِذِ ٱلْعَبْدُ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ ٱلظُّلْمُ بِتَصَرُّفِهِ فِي عَدْلُهُ بِعَدْلِ ٱلْعِبَادِ ؛ إِذِ ٱلْعَبْدُ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ ٱلظُّلْمُ بِتَصَرُّفِهُ مِلْكِ غَيْرِهِ ، وَٱللهُ لَا يُصَادِفُ لِغَيْرِهِ مِلْكاً حَتَّىٰ يَكُونَ تَصَرُّفُهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ، وَٱللهُ لَا يُصَادِفُ لِغَيْرِهِ مِلْكاً حَتَّىٰ يَكُونَ تَصَرُّفُهُ فِي فِي فَيهِ ظُلْماً ، فَكُللُ مَا سِواهُ مِنْ إِنْسٍ وَجِنَّ ، وَمَلَكِ فِيهِ ظُلْماً ، فَكُللُ مَا سِواهُ مِنْ إِنْسٍ وَجِنَّ ، وَمَلَكِ وَشَيْطَانٍ ، وَسَمَاءٍ وَأَرْضٍ ، وَحَيَوانٍ وَنَبَاتٍ ، وَجَوْهَرٍ وَشَيْطَانٍ ، وَسَمَاءٍ وَأَرْضٍ ، وَحَيَوانٍ وَنَبَاتٍ ، وَجَوْهَرٍ

وَعَرَضٍ ، وَمُدْرَكِ وَمَحْسُوسٍ . . حَادِثٌ ٱخْتَرَعَهُ بَعْدَ ٱلْعَدَمِ ٱخْتَرَاعاً ، وَأَنْشَأَهُ إِنْشَاءً ؛ إِذْ كَانَ فِي ٱلْأَزَلِ مَوْجُوداً وَحْدَهُ الْحَتِرَاعاً ، وَأَنْشَأَهُ إِنْشَاءً ؛ إِذْ كَانَ فِي ٱلْأَزَلِ مَوْجُوداً وَحْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُهُ \_ فَأَحْدَثَ ٱلْخَلْقَ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ إِظْهَاراً لِقُدْرَتِهِ وَتَحْقِيقاً لِمَا سَبَقَ مِنْ إِرَادَتِهِ ، وَلِمَا حَقَّ فِي ٱلْأَزَلِ مِنْ كَلِمَتِهِ ، لَا لِآفْتِقَارِهِ إِلَيْهِ وَحَاجَتِهِ .

وَأَنَّهُ مُتَفَضِّلٌ بِٱلْخَلْقِ وَٱلِٱخْتِرَاعِ وَٱلتَّكْلِيفِ لَا عَنْ وُجُوبٍ عَلَيْهِ ، وَمُتَطَوِّلٌ بِٱلْإِنْعَامِ وَٱلْإِصْلَاحِ لَا عَنْ لُزُومٍ .

فَلَهُ ٱلْفَضْلُ وَٱلْإِحْسَانُ وَٱلنَّعْمَةُ وَٱلِاَمْتِنَانُ ؛ إِذْ كَانَ قَادِراً عَلَىٰ أَنْ يَصُبَّ عَلَىٰ عِبَادِهِ أَنْوَاعَ ٱلْعَذَابِ ، وَيَبْتَلِيَهُمْ فَادِراً عَلَىٰ أَنْ يَصُبُ عَلَىٰ عِبَادِهِ أَنْوَاعَ ٱلْعَذَابِ ، وَيَبْتَلِيَهُمْ بِضُرُوبِ ٱلْآلَامِ وَٱلْأَوْصَابِ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ . لَكَانَ مِنْهُ عَدُلاً ، وَلَمْ يَكُنْ قَبِيحاً وَلَا ظُلْماً .

وَأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُثِيبُ عِبَادَهُ عَلَى ٱلطَّاعَاتِ بِحُكْمِ ٱلْكَرَمِ وَٱلْوَعْدِ ، لَا بِحُكْمِ ٱلِٱسْتِحْقَاقِ وَٱللَّزُومِ لَهُ ؛ إِذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَقُّ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ ظُلْمٌ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَحَدِ حَقٌّ . وَأَنَّ حَقَّهُ فِي الطَّاعَاتِ وَجَبَ عَلَى الْخَلْقِ بِإِيجَابِهِ عَلَىٰ الْخَلْقِ بِإِيجَابِهِ عَلَىٰ الْسَنَةِ أَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ ؛ وَلَـٰكِنَّهُ بَعَثَ الْسُلَ وَأَظْهَرَ صِدْقَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَةِ ، فَبَلَّغُوا أَمْرَهُ الرُّسُلَ وَأَظْهَرَ صِدْقَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَةِ ، فَبَلَّغُوا أَمْرَهُ وَوَعِيدَهُ ؛ فَوَجَبَ عَلَى الْخَلْقِ تَصْدِيقُهُمْ وَنَعْيدهُ ؛ فَوَجَبَ عَلَى الْخَلْقِ تَصْدِيقُهُمْ فِيمَا جَاؤُوا بِهِ .

#### \* \* \*

## مَعْنَى ٱلْكَلِمَةِ ٱلثَّانِيَةِ، وَهِيَ : شَهَادَةُ ٱلرَّسُولِ صَنَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَنَّهُ بَعَثَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلْعَرَبِيَّ ٱلْقُرَشِيَّ مُحَمَّداً صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِسَالَتِهِ إِلَىٰ كَافَّةِ ٱلْعَرَبِ وَٱلْعَجَمِ ، وَٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ؛ فَنَسَخَ بِشَرِيعَتِهِ ٱلشَّرَائِعَ إِلَّا مَا قَرَّرَ مِنْهَا .

وَفَضَّلَهُ عَلَىٰ سَائِرِ ٱلْأَنْبِيَاءِ ، وَجَعَلَهُ سَيِّدَ ٱلْبَشَرِ ، وَمَنَعَ كَمَالَ ٱلْإِيمَانِ بِشَهَادَةِ ٱلتَّوْحِيدِ \_ وَهُوَ قَوْلُكَ : ( لَا إِلَـٰهَ

إِلَّا ٱللهِ) .. مَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِهَا ٱلشَّهَادَةُ بِٱلرَّسُولِ ؛ وَهُوَ قَوْلُكَ : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ ) .

وَأَلْزَمَ ٱلْخَلْقَ تَصْدِيقَهُ فِي جَمِيعِ مَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ فِي أَمْرِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ .

وَأَنَّهُ لَا يَتَقَبَّلُ إِيمَانَ عَبْدٍ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ .

وَأَوَّلُهُ: سُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَهُمَا: شَخْصَانِ مَهِيبَانِ هَائِلَانِ ، يُقْعِدَانِ ٱلْعَبْدَ فِي قَبْرِهِ سَوِيّاً ذَا رُوحٍ وَجَسَدٍ ، هَائِلَانِ ، يُقْعِدَانِ ٱلْعَبْدَ فِي قَبْرِهِ سَوِيّاً ذَا رُوحٍ وَجَسَدٍ ، فَيَشَأَلَانِهِ عَنِ ٱلتَّوْحِيدِ وَٱلْإِيمَانِ ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَسْأَلَانِهِ عَنِ ٱلتَّوْحِيدِ وَٱلْإِيمَانِ ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ وَمَا ذِينُك؟ وَهُمَا فَتَّانَا ٱلْقَبْرِ ، وَسُؤَالُهُمَا أَوَّلُ وَمَا ذِينُك؟ وَهُمَا فَتَّانَا ٱلْقَبْرِ ، وَسُؤَالُهُمَا أَوَّلُ فِينَةٍ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ .

\* \* \*

وَأَنْ يُؤْمِنَ بِعَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، وَأَنَّهُ حَقٌّ وَحِكْمَةٌ وَعَدْلٌ عَلَى ٱلْجَسَدِ وَٱلرُّوحِ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ .

وَأَنْ يُؤْمِنَ بِٱلْمِيزَانِ ذِي ٱلْكِفَّتَيْنِ وَٱللِّسَانِ ، وَصِفَتُهُ فِي الْعِظَمِ مِثْلُ طِبَاقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، تُوزَنُ فِيهِ ٱلْأَعْمَالُ بِقُدْرَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَٱلصَّنْجُ يَوْمَئِذٍ : مَثَاقِيلُ ٱلذَّرِّ فِي اللَّعْدُلِ ، فَتُطْرَحُ صَحَائِفُ وَٱلْخَرْدَلِ ؛ تَحْقيقاً لِتَمَامِ ٱلْعَدْلِ ، فَتُطْرَحُ صَحَائِفُ الْخَسْنَاتِ فِي كِفَّةٍ مِنَ ٱلنُّورِ فَيَثْقُلُ بِهَا ٱلْمِيزَانُ عَلَىٰ قَدْرِ الْخَسَنَاتِ فِي كِفَةٍ مِنَ ٱلنُّورِ فَيَثْقُلُ بِهَا ٱلْمِيزَانُ عَلَىٰ قَدْرِ دَرَجَاتِهَا عِنْدَ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَتُطْرَحُ صَحَائِفُ ٱلسَّيِّنَاتِ فِي كِفَة الظَّيْ تَعَالَىٰ ، وَتُطْرَحُ صَحَائِفُ ٱلسَّيِّنَاتِ فِي كِفَة الظَّيْ اللهِ يَعَالَىٰ ، وَتُطْرَحُ صَحَائِفُ ٱلسَّيِّنَاتِ فِي كِفَة الطَّيْ اللهِ يَعَالَىٰ ، وَتُطْرَحُ صَحَائِفُ ٱلسَّيِّنَاتِ فِي كِفَة الطَّلْمَةِ فَيَخِفُ بِهَا ٱلْمِيزَانُ بِعَدْلِ ٱللهِ .

\* \* \*

وَأَنْ يُؤْمِنَ بِٱلصِّرَاطَ وَهُوَ حَقٌ ، وَهُو : جِسْرٌ مَمْدُودٌ عَلَىٰ مَتْنِ جَهَنَّمَ ، أَحَدُّ مِنَ ٱلسَّيْفِ ، وَأَدَقُّ مِنَ ٱلشَّعْرِ ، عَلَىٰ مَتْنِ جَهَنَّمَ ، أَحَدُّ مِنَ ٱلسَّيْفِ ، وَأَدَقُ مِنَ ٱلشَّعْرِ ، تَزِلُّ عَلَيْهِ أَقْدَامُ ٱلْكُفَّارِ بِحُكْمِ ٱللهِ سُبْحَانَهُ فَتَهْوِي بِهِمْ إِلَى ٱللهِ مَلَيْهِ أَقْدَامُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِفَضْلِ ٱللهِ فَيُسَاقُونَ إِلَىٰ ذَارِ ٱلْقَرَارِ ، وَتَثْبُتُ عَلَيْهِ أَقْدَامُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِفَضْلِ ٱللهِ فَيُسَاقُونَ إِلَىٰ ذَارِ ٱلْقَرَارِ .

وَأَنْ يُؤْمِنَ بِٱلْحَوْضِ ٱلْمَوْرُودِ حَوْضِ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَشْرَبُ مِنْهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ قَبْلَ دُخُولِ ٱلْجَنَّةِ ، وَبَعْدَ جَوَازِ ٱلصِّرَاطِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً .. لَا يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَداً ، عَرْضُهُ مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ ٱللَّبَنِ ، وَأَحْلَىٰ مِنَ ٱلْعَسَلِ ، حَوْلَهُ أَبَارِيقُ عَدَدَ نُجُومِ ٱلسَّمَاءِ ، فِيهِ مِيزَابَانِ يَصُبَّانِ مِنَ ٱلْكَوْثَرِ .

\* \* \*

وَأَنْ يُؤْمِنَ بِٱلْحِسَابِ وَتَفَاوُتِ ٱلْخَلْقِ فِيهِ إِلَىٰ مُنَاقَشِ فِي الْحِسَابِ ، وَإِلَىٰ مُنَاقَشِ فِي الْحِسَابِ ، وَإِلَىٰ مَنْ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ ، وَهُمُ : ٱلْمُقَرَّبُونَ .

فَيَسْأَلُ ٱللهُ تَعَالَىٰ مَنْ شَاءَ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءِ عَنْ تَبْلِيغِ الرِّسُلِ ، الرِّسُلِ ، وَمَنْ شَاءَ مِنَ ٱلْكُفَّارِ عَنْ تَكْذِيبِ ٱلرُّسُلِ ، وَيَسْأَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ عَنِ السُّنَّةِ ، وَيَسْأَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ عَنِ ٱلسُّنَّةِ ، وَيَسْأَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ عَنِ السُّنَّةِ ، وَيَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ عَنِ السُّنَّةِ ، وَيَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ عَنِ السُّنَّةِ ، وَيَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ عَنِ السُّنَّةِ ، وَيَسْأَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالِ .

وَيُوْمِنَ بِإِخْرَاجِ ٱلْمُوَحِّدِينَ مِنَ ٱلنَّارِ بَعْدَ ٱلِأَنْتِقَامِ ، حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مِنْهُمْ مُوَحِّدٌ بِفَضْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ .

\* \* \*

وَأَنْ يُؤْمِنَ بِشَفَاعَةِ ٱلْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ ٱلْعُلَمَاءِ ، ثُمَّ ٱلشُّهَذَاءِ ، ثُمَّ الشُّهَذَاءِ ، ثُمَّ سَائِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، كُلِّ عَلَىٰ حَسَبِ جَاهِهِ وَمَنْزِلَتِهِ عِنْدَ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَمَنْ بَقِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَفِيعٌ . . أُخْرِجَ بِفَضْلِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَا يَخْلُدُ فِي ٱلنَّارِ مُؤْمِنٌ ، بَلْ يُخْرَجُ بِفَضْلِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَا يَخْلُدُ فِي ٱلنَّارِ مُؤْمِنٌ ، بَلْ يُخْرَجُ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ ٱلْإِيمَانِ .

\* \* \*

وَأَنْ يَعْتَقِدَ فَضْلَ ٱلصَّحَابَةِ عَلَىٰ تَرْتِيبِهِمْ ، وَأَنَّ أَفْضَلَ ٱلنَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ عُثْمَانُ ، ثُمَّ عَلِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .

وَأَنْ يُحَسِّنَ ٱلظَّنَّ بِهِمْ وَبِجَمِيعِ ٱلصَّحَابَةِ بِجُمْلَتِهِمْ ، وَيُجْمِيعِ ٱلصَّحَابَةِ بِجُمْلَتِهِمْ ، وَيُثْنِيَ عَلَيْهِمْ كَمَا أَثْنَى ٱللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ . فَكُلُّ ذَالِكَ مِمَّا وَرَدَتْ بِهِ ٱلْأَخْبَارُ ، وَشَهِدَتْ بِهِ ٱلْآثَارُ .

فَمَنِ ٱعْتَقَدَ جَمِيعَ ذَالِكَ مُوقِناً بِهِ . . كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلْحَقِّ وَعِصَابَةِ ٱلسُّنَّةِ ، وَفَارَقَ رَهْطَ ٱلضَّلَالَةِ وَحِزْبَ ٱلْبِدْعَةِ .

فَنَسْأَلُ ٱللهَ تَعَالَىٰ : كَمَالَ ٱلْيَقِينِ ، وَٱلثَّبَاتَ عَلَى ٱلدِّينِ لَنَا وَلِكَافَّةِ ٱلْمُسْلِمِينَ ؛ إِنَّهُ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ .

\* \* \*

## فَصْلٌ فِي وَجْهِ ٱلتَّدْرِيجِ وَٱلْإِرْشَادِ فِي تَرْتِيبِ دَرَجَاتِ ٱلِٱعْتِقَادِ

إعْلَمْ: أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَرْجَمَةِ ٱلْعَقِيدَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ إِلَى الْعَقِيدَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ إِلَى السَّمِيِّ فِي أَوَّلِ نُشُوئِهِ ؛ ليَحْفَظَهُ حِفْظاً ؛ ثُمَّ لَا يَزَالُ يَنْكَشِفُ لَهُ مَعْنَاهُ فِي كِبَرِهِ شَيْئاً فَشَيْئاً .

فَٱبْتِدَاؤُهُ ٱلْحِفْظُ ، ثُمَّ ٱلْفَهْمُ ، ثُمَّ ٱلِٱعْتِقَادُ وَٱلْإِيقَانُ

وَٱلتَّصْدِيقُ بِهِ ، وَذَلِكَ مِمَّا يُحَصَّلُ فِي ٱلصِّبَا بِغَيْرِ بُرْهَانٍ ، فَمِنْ فَضْلِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ قَلْبِ ٱلْإِنْسَانِ شَرْحُهُ فِي أَوَّلِ فَمِنْ فَضْلِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ قَلْبِ ٱلْإِنْسَانِ شَرْحُهُ فِي أَوَّلِ نُشُوئِهِ لِلْإِيمَانِ ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَىٰ حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ ، وَكَيْفَ نُشُوئِهِ لِلْإِيمَانِ ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَىٰ حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ ، وَكَيْفَ يُنْكُرُ ذَلِكَ وَجَمِيعُ عَقَائِدِ ٱلْعَوَامِ مَبَادِئُهَا ٱلتَّلْقِينُ ٱلْمُجَرَّدُ وَٱلتَّقْلِيدُ وَٱلتَّعْلِيمُ ٱلْمَحْضُ؟!

نَعَمْ ؛ يَكُونُ ٱلِآعْتِقَادُ ٱلْحَاصِلُ بِمُجَرَّدِ ٱلتَّقْلِيدِ غَيْرَ خَالٍ عَنْ نَوْعٍ مِنَ ٱلضَّعْفِ فِي ٱلاِّبْتِدَاءِ ؛ عَلَىٰ مَعْنَىٰ : أَنَّهُ يَقْبَلُ ٱلْإِزَالَةَ بِنَقِيضِهِ لَوْ أُلْقِيَ إِلَيْهِ .

وَلَا بُدَّ مِنْ تَقُوِيَتِهِ وَإِثْبَاتِهِ فِي نَفْسِ ٱلصَّبِيِّ وَٱلْعَامِّيِّ حَتَّىٰ يَتَرَسَّخَ وَلَا يَتَزَلْزَلَ ، وَلَيْسَ ٱلطَّرِيقُ فِي تَقْوِيَتِهِ أَنْ يُعَلَّمَ صَنْعَةَ ٱلْجَدَلِ وَٱلْكَلَامِ ، بَلْ يَشْتَغِلُ بِتِلَاوَةِ ٱلْقُرْآنِ وَتَفْسِيرِهِ ، وَقِرَاءَةِ ٱلْحَدِيثِ وَمَعَانِيهِ ، وَيَشْتَغِلُ بِوظَائِفِ الْعَبَادَاتِ ، فَلَا يَزَالُ ٱعْتِقَادُهُ يَزْدَادُ رُسُوخاً بِمَا يَقْرَعُ سَمْعَهُ مِنْ أَدِلَةِ ٱلْقُرْآنِ وَحُجَجِهِ ، وَبِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ شَوَاهِدِ مِنْ أَدِلَةٍ ٱلْقُرْآنِ وَحُجَجِهِ ، وَبِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ شَوَاهِدِ مِنْ أَدِلَةٍ ٱلْقُرْآنِ وَحُجَجِهِ ، وَبِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ شَوَاهِدِ مِنْ أَدِلَةً وَلَيْهِ مِنْ شَوَاهِدِ

ٱلْأَحَادِيثِ وَفَوَائِدِهَا ، وَبِمَا يَسْطَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْوَارِ ٱلْعِبَادَاتِ وَوَظَائِفِهَا ، وَبِمَا يَسْرِي إِلَيْهِ مِنْ مُشَاهَدَةِ ٱلصَّالِحِينَ وَمُجَالَسَتِهِمْ ، وَهَيْئَاتِهِمْ فِي وَمُجَالَسَتِهِمْ ، وَهَيْئَاتِهِمْ فِي أَلْخُضُوعِ لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَٱلْخَوْفِ مِنْهُ وَٱلِأَسْتِكَانَةِ لَهُ ؛ لِيَكُونَ ٱلنُّخُضُوعِ لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَٱلْخَوْفِ مِنْهُ وَٱلِأَسْتِكَانَةِ لَهُ ؛ لِيَكُونَ أَلْخُضُوعِ لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَٱلْخَوْفِ مِنْهُ وَٱلْإَسْتِكَانَةِ لَهُ ؛ لِيَكُونَ أَلْخُصُوعِ لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَٱلْخَوْفِ مِنْهُ وَٱلْإَسْتِكَانَةِ لَهُ ؛ لِيَكُونَ أَلْكُ اللَّهُ قِينِ كَإِلْقَاءِ بِنْدِ فِي ٱلصَّدُورِ ، وَتَكُونَ هَلَذِهِ وَلَا أَلْأَسْبَابُ كَٱلسَّقْيِ وَٱلتَّرْبِيَةِ لَهُ حَتَىٰ يَنْمُو ذَالِكَ ٱلْبِنْ وَيَقُوىٰ وَيَعْوَىٰ وَيَكُونَ شَجَرَةً طَيِّبَةً رَاسِخَةً ، أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي وَيَكُونَ شَجَرَةً طَيِّبَةً رَاسِخَةً ، أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ، تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا .

ثُمَّ ٱلصَّبِيُّ إِذَا وَقَعَ نُشُوؤُهُ عَلَىٰ هَالْذِهِ ٱلْعَقِيدَةِ:

فَإِنِ ٱشْتَغَلَ بِكَسْبِ ٱلدُّنْيَا .. لَمْ يَنْفَتِحْ لَهُ غَيْرُهَا إِلَّا أَنَّهُ يَسْلَمُ فِي ٱلْآخِرَةِ بِٱعْتِقَادِ ٱلْحَقِّ ؛ إِذْ لَمْ يُكَلِّفِ ٱلشَّرْعُ أَجْلَافَ ٱلْعَرَبِ أَكْثَرَ مِنَ ٱلتَّصْدِيقِ وَٱلْجَزْمِ بِظَاهِرِ هَلَذِهِ ٱلْعَقِيدَةِ ، وَأَمَّا ٱلْبَحْثُ وَٱلتَّفْتِيشُ وَتَكَلَّفُ نُظُمِ ٱلْأَدِلَّةِ : فَلَمْ يُكَلِّفُ انْظُمِ ٱلْأَدِلَّةِ : فَلَمْ يُكَلِّفُ انْظُمِ ٱلْأَدِلَّةِ : فَلَمْ يُكَلِّفُوا ذَالِكَ أَصْلاً .

وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مِنْ سَالِكِي طَرِيقِ ٱلْآخِرَةِ وَسَاعَدَهُ التَّوْفِيقُ حَتَّى ٱشْتَغَلَ بِٱلْعَمَلِ وَلَازَمَ ٱلتَّقْوَىٰ ، وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ، وَٱشْتَغَلَ بِٱلرِّيَاضَةِ وَٱلْمُجَاهَدَةِ .. ٱنْفَتَحَ لَهُ أَبُوابٌ مِنَ ٱلْهِدَايَةِ تَكْشِفُ عَنْ حَقَائِقَ هَاذِهِ ٱلْعَقِيدَةِ بِنُورِ أَبُوابٌ مِنَ ٱلْهِدَايَةِ تَكْشِفُ عَنْ حَقَائِقَ هَاذِهِ ٱلْعَقِيدَةِ بِنُورِ إِلَى مِنَ ٱلْهِدَايَةِ تَكْشِفُ عَنْ حَقَائِقَ هَاذِهِ ٱلْمُجَاهَدَةِ تَحْقِيقاً إِلَاهِيٍّ يُقْذَفُ فِي قَلْبِهِ ؛ وَذَالِكَ بِسَبَبِ ٱلْمُجَاهَدَةِ تَحْقِيقاً لِوَعْدِهِ تَعَالَىٰ ؛ إِذْ قَالَ : ﴿ وَٱلّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللّهَ لَنَهُ لِينَا لَنَهُ لِينَهُمْ شُبُلَنا وَإِنَّ ٱللّهَ لَكَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ .

وَهُوَ ٱلْجَوْهَرُ ٱلنَّفِيسُ ٱلَّذِي هُوَ غَايَةُ ٱلصِّدِّيقِينَ وَهُوَ الْجَوْهَرُ ٱلنَّفِيسُ ٱللَّرِّ ٱلَّذِي وَقَرَ فِي صَدْرِ أَبِي وَٱلْمُقَرَّبِينَ ، وَإِلَيْهِ ٱلْإِشَارَةُ بِٱلسِّرِّ ٱللَّذِي وَقَرَ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ حَيْثُ فَضَلَ بِهِ ٱلْخَلْقَ .

وَٱنْكِشَافُ ذَٰلِكَ ٱلسِّرِّ - بَلْ تِلْكَ ٱلْأَسْرَارِ - لَهُ دَرَجَاتٌ بِحَسَبِ دَرَجَاتِ ٱلْمُجَاهَدَةِ وَدَرَجَاتُ ٱلْبَاطِنِ فِي ٱلنَّظَافَةِ وَالطَّهَارَةِ عَمَّا سِوَى ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَفِي ٱلِاسْتِضَاءَةِ بِنُورِ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَفِي ٱللهِ سُومَ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَفِي اللهُ سُتِضَاءَةِ بِنُورِ ٱلطَّهَ وَٱلْفِقْهِ اللهَ كَتَفَاوُتِ ٱلْخَلْقِ فِي أَسْرَارِ ٱلطِّبِ وَٱلْفِقْهِ الْمُنْقِينِ ، وَذَلِكَ كَتَفَاوُتِ ٱلْخَلْقِ فِي أَسْرَادٍ ٱلطِّبِ وَٱلْفِقْهِ

وَسَائِرِ ٱلْعُلُومِ ؛ إِذْ تَخْتَلِفُ بِٱخْتِلَافِ ٱلِٱجْتِهَادِ وَٱخْتِلَافِ ٱللهُجْتِهَادِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْفِطْرةِ فِي ٱلذَّكَاءِ وَٱلْفِطْنَةِ وَكَمَا لَا تَنْحَصِرُ تِلْكَ ٱلدَّرَجَاتُ .. فَكَذَالِكَ هَاذِهِ .

\* \* \*



## أهم مصادر التحقيق(١)

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، الحافظ علاء الدين علي بن بلبان ( ٧٣٩هـ ) ، شعيب الأرنـؤوط ، ط ٣ ( ١٩٩٧م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- \_ إحياء علوم الدين ، الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥هـ) ، بدون تحقيق ، (١٩٨٢م) ، دار المعرفة ، لبنان .
- آداب المريدين ، الإمام عبد القاهر بن عبد الله البكري السهروردي ( ت٥٦٣هـ ) ، تحقيق فهيم محمد شلتوت ، بدون تاريخ ، دار الوطن العربي ، مصر .

(۱) اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي: اسم الكتاب، اسم الدار المؤلف وتاريخ وفاته، اسم المحقق، سنة طبع الكتاب، اسم الدار الناشرة ومقرها.

- الأدب المفرد، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)، خرج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، ط٤ (ت ١٩٩٧م)، طبعة مصورة لدى دار البشائر الإسلامية، لبنان.
- \_ الأذكار « حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار » ، الإمام يحيل بن شرف النووي ( ت٦٧٦هـ ) ، حققه وعلق عليه بشير محمد عيون ، ( ١٤١٧هـ ) ، مكتبة دار البيان ، سورية .
- ـ البركة في فضل السعي والحركة ، الفقيه محمد بن عبد الرحمان الحبيشي (ت٧٨٧هـ)، بدون تحقيق، ( ١٤٠٦هـ)، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين ، جمع السيد عبد الرحمان بن محمد باعلوي (ت ١٣٢٠) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، الإمام أحمد ابن حجر الهيتمي (ت٩٧٤هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار صادر ، لبنان .

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت٢٥٦هـ) ، حققه وعلق عليه محيي الدين مستو وسمير العطار ويوسف بديوي . دار ابن كثير ، سورية .
- تفسير الطبري « جامع البيان في تفسير القرآن » ، الإمام محمد بن جرير الطبري (ت ٣٠١هـ) ، بدون تحقيق ، ( ١٩٧٢م ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ) ، بعناية محمد أمين الخانجي ، ط ٥ (١٩٨٧م) ، طبعة مصورة لدىٰ دار الكتاب العربي ، لبنان .
- رياض الأنس اقتداءً بسيد الجن والإنس صلى الله عليه وسلم ، الإمام الحسن بن علي النيسابوري الواعظ ، مخطوط لـدىٰ دار الكتب الظاهرية بدمشق ، (١١١ ورقة ) ، رقمه (٥١٧ ) و (١٦٦٠٠ ) .
- الزهد ، الحافظ عبد الله بن المبارك المروزي (ت ١٨١هـ) ، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدي دار الكتب العلمية ، لبنان .

- ـ سنن ابن ماجه ، الحافظ محمد بن يزيد القزويني (ت٢٧٥هـ) ، صححه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية ، مصر .
- سنن أبي داوود «كتاب السنن»، الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٧٧٥هـ)، «تحقيق الشيخ» محمد عوامة، (١٩٩٨م)، دار القبلة، السعودية.
- سنن الترمذي « الجامع الصحيح » ، الحافظ محمد بن عيسى الترمذي (ت ٢٩٧هـ)، تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوه عوض ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لبنان .
- سنن الدارقطني ، الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥هـ) ، عُني به عبد الله هاشم يماني المدني ، ( ١٣٨٦هـ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- شعب الإيمان ، الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ) ، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، ( ١٩٩٠م ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .

- صحيح ابن خزيمة ، الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت ٣١١هـ) ، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي ، ( ١٩٧٠م ) ، المكتب الإسلامي ، لبنان .
- صحيح البخاري « الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه » ، الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري ( ت٢٥٦هـ ) ، الطبعة السلطانية ، تشرف بالعناية به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر ، ( ١٤٢٢هـ ) ، دار طوق النجاة ، لبنان .
- صحيح مسلم، الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري (ت٢٦١هـ)، صححه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، ( ١٣٧٤هـ)، طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية، مصر.
- \_ صفة الصفوة ، الإمام عبد الرحمان بن علي الجوزي (ت ٥٩٧هـ) ، صنع فهرسه عبد السلام هارون ، ط٢ (١٩٩٢م) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان .
- العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب ، الإمام أحمد بن عمر المزجد (ت٩٣٠هـ) ، تحقيق حمدي الدمرداش ، (٢٠٠١م) ، دار الفكر ، لبنان .

- عمل اليوم والليلة ، الحافظ أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني (ت ٣٦٤هـ) ، حققه بشير محمد عيون ، ط٣ (١٩٩٤م) ، مكتبة دار البيان ، سورية .
- عوارف المعارف ، الإمام عمر بن محمد السهروردي ( ت٦٣٢هـ ) ، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف ، ( ١٩٩٣م ) ، دار المعارف ، مصر .
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) ، مجموعة من المحققين ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى مؤسسة مناهل العرفان ، لبنان .
- فيض القدير شرح الجامع الصغير ، الإمام محمد عبد الرؤوف المناوي (ت١٠٣١هـ) ، بعناية نخبة من العلماء ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- \_ لسان الميزان ، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت٨٥٢هـ ) ، اعتنى به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ، ( ٢٠٠٢م ) ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان .
- \_ المستدرك على الصحيحين ، الحافظ محمد بن عبد الله الحاكم (ت٤٠٥هـ) ، بدون تحقيق ، بدون تاريخ ،

- طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان .
- مسند الإمام أحمد ابن حنبل ، الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت٢٤١هـ) ، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط ، (١٩٩٥م) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- ـ مسند الشهاب ، الحافظ محمد بن سلامة القضاعي (ت ٤٥٤هـ) ، حققه حمدي عبد المجيد السلفي ، ( ١٩٨٥م ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان .
- الفردوس بمأثور الخطاب ، الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي (ت ٥٠٩هـ) ، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول ، (١٩٨٦م) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- \_ مصابيح السنة ، الإمام الحسين بن مسعود البغوي ( ت٥١٦هـ ) ، تحقيق مجموعة من المحققين ، ( ١٩٨٧م ) ، دار المعرفة ، لبنان .
- مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار ، الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت٢٣٥هـ) ، ضبطه وعلق عليه سعيد اللحام ، (١٩٩٤م) ، دار الفكر ، لبنان .

- المعجم الأوسط ، الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ٣٦٠هـ) ، د . محمود الطحان ، ( ١٩٨٥م ) ، دار المعارف ، السعودية .
- المعجم الصغير ، الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ) ، تحقيق محمد شكور ومحمود الحاج أمرير ، ( ١٩٨٥م ) ، المكتب الإسلامي ، لبنان .
- المعجم الكبير ، الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ) ، حققه حمدي عبد المجيد السلفي ، ( ١٩٨٣م ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، لنان .
- ـ الموطأ ، الإمام مالك بن أنس ( ١٧٩هـ) ، الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ، بدون تاريخ ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، مصر .
- نوادر الأصول ، الإمام محمد الحكيم الترمذي ، بدون تحقيق ، (١٢٩٣هـ) ، طبعة مصورة لدى دار صادر ، لبنان .



## فهرس الكتاب

| ٧             | بين يدي الكتاب                 |  |  |  |
|---------------|--------------------------------|--|--|--|
| ۱۷            | ترجمة الإمام الغزالي           |  |  |  |
| ٤١            | وصف النسخ الخطية               |  |  |  |
| ٤٤            | منهج العمل في الكتاب           |  |  |  |
| بداية الهداية |                                |  |  |  |
| ०९            | خطبة الكتاب                    |  |  |  |
| 79            | ـ القسم الأول: في الطاعات      |  |  |  |
| ٧٢            | فصل في آداب الاستيقاظ من النوم |  |  |  |
| ۷٥            | باب آداب دخول الخلاء           |  |  |  |
| ٧٩            | باب آداب الوضوء                |  |  |  |
| ۸۸            | آداب الغسل من الجنابة          |  |  |  |

| ۹ ۰ | اداب التيمّم                         |
|-----|--------------------------------------|
| 97  | آداب الخروج إلى المسجد               |
| 9 8 | آداب دخول المسجد إلى طلوع الشمس      |
| ۱۰۷ | آداب ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال    |
| ۱۱۸ | آداب الاستعداد لسائر الصلوات         |
| 170 | آداب النوم                           |
| ١٣٣ | آداب الصلاة                          |
| ۱٤٧ | آداب الإمامة والقدوة                 |
| 107 | آداب الجمعة                          |
| 178 | آداب الصيام                          |
| 140 | _ القسم الثاني: في اجتناب المعاصي    |
| ۲۱. | القول في معاصي القلب                 |
|     | _ القسم الشالث: القول في آداب الصحبة |
| ۲۳۳ | والمعاشرة مع الخالق ومع الخلق        |

## «عقيدة الإمام الغزالي»

|     | _ معنى الكلمة الأولىٰ، وهي: شهادة أن لا إلـٰه |
|-----|-----------------------------------------------|
| 201 | ַן צוויי                                      |
| 777 | التنزيه                                       |
| 202 | الاستواء                                      |
| 770 | القدرةالقدرة                                  |
| 777 | العلما                                        |
| 777 | الإرادة                                       |
|     | السمع والبصر                                  |
| 444 | ולאלאוולאלא                                   |
| ۲۸۰ | الأفعال                                       |
|     | ـ معنى الكلمة الثانية، وهي: شهادة الرسول      |
| 777 | صلى الله عليه وسلم                            |

| والصراط، | الســؤال وعــذاب القبــر، الميــزان، ر |
|----------|----------------------------------------|
| فاعة ٢٨٣ | والحوض، والحساب، والبعث، والش          |
| ۶۸۲      | فضل الصحابة                            |
| في ترتيب | فصل في وجه التدريج والإرشاد            |
| YAV      | درجات الاعتقاد                         |
| 797      | أهم مصادر التحقيق                      |
| ۳۰۱      | فهرس الكتاب                            |
|          |                                        |





